

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة الثامنة عشرة

بقلم: عبدالله الكبير



كَانَ لِبَعْضِ ٱلْمُلُوكِ ، أَحَدَ عَشَرَ وَلَدًا ، وَبِنْتُ وَاحِدَةٌ . وَكَانُوا يَعِيشُونَ فِي قَصْرٍ فَخْمٍ جَمِيلٍ ، عِيشَةً كُلُّهَا سَعَادَةٌ وَهَنَاءَةٌ ، فَقَدْ كَانَ ٱلْمَلِكُ عَادِلًا رَحِيمًا ، يُحِبُ شَعْبَهُ ، وَيَبْذُلُ جُهْدَهُ فِي سَبِيلِ تَقَدُّمِهِ ، فَأَحَبَّنُهُ رَعِيمًا ، يُحِبُ شَعْبَهُ ، وَيَبْذُلُ جُهْدَهُ فِي سَبِيلِ تَقَدُّمِهِ ، فَأَحَبَّنُهُ رَعِيمًا ، وَأَخْلَصَتْ فِي حُبِّهِ .

وَكَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ وَفِيَّةً مُخْلِصَةً، تُسَاعِدُ زَوْجَهَا فِي تَدْبِيرِ مَمْلَكَتِهِ الْوَاسِعَةِ، وَتَاتَمْ مَكْلَكَتِهِ الْوَاسِعَةِ، وَتُشْرِفُ بِنَفْسِهَا عَلَى شُئُونِ ٱلْقَصْرِ، وَتَهْتَمُ كُلَّ ٱلِاَهْتِهَامِ

بَتَرْ بِيَةِ أَبْنَائِهَا ، وَتُحَبِّبُ إِلَيْهِمُ ٱلْفَضَائِلَ ، وَٱلْأَخْلَاقَ ٱلْعَالِيَةَ . وَكَانَ ٱلْأُمَرَاءُ أَذْكِيَاءَ مُهَذَّبِينَ ، يَذْهَبُونَ إِلَى ٱلْمَدْرَسَةِ، وَٱلتَّيجَانُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، وَٱلْأَوْسِمَةُ تُزَيِّنُ صُدُورَهُمْ، وَٱلسَّيُوفُ تَتَدَلَّى بِجَانِبِهِمْ ، وَكَانُوا يَكْتُبُونَ بِأَقْلَامٍ مِنَ ٱلْأَلْمَاسِ، عَلَى أَلْوَاجٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ ا أُمَّا ٱلْأُمِيرَةُ – وَهِيَ أَصْغَرُ إِخْوَتِهَا – فَكَانَتْ بَارِعَةَ ٱلْجِمَالِ ، خَفِيفَةَ ٱلرُّوحِ ، رَقِيقَةَ ٱلطُّبَاعِ ، يُحِبُّهَا كُلُّ مَنْ يَرَاهَا . وَكَانَتْ تَجْلِسُ \_ عَصْرَ كُلِّ يَوْمٍ - فِي حَدِيقَةِ ٱلْقَصْرِ ، عَلَى كُرْسِيِّ مِنَ ٱلْبَلُّورِ ، تَنْتَظِرُ عَوْدَةَ إِخْوَتِهَا مِنَ ٱلْمَدْرَسَةِ ، وَتَتَسَلَّى بِٱلنَّظَرِ فِي كِتَابِ عَجِيبِ : أَوْرَاقَهُ مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلْخَالِصِ ، وَخُرُوفُهُ مِنَ ٱلْجَوَاهِرِ ٱلثَّمِينَةِ ، وَصُوَرُ . ,ٱلْعَصَافِيرِ فِيهِ تُغَرِّدُ، وَصُوَرُ ٱلْحَيَوَانِ فِيهِ تَتَحَرَّكُ، وَصُوَرُ ٱلنَّاسِ فِيهِ تَمْشِي وَتَتَكَلَّمُ ا

لَقَدْ كَانَ أَفْرَادُ هٰذِهِ ٱلْأُسْرَةِ ٱلْمَلَكِيَّةِ . صِغَارًا وَكِبَارًا ، سُعَدَاءَ حَقًّا . وَلَكِنَّ ٱلسَّعَادَةَ لَا تَدُومُ . فَقَدْ مَا تَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلطَّيِّبَةُ ،



وَأَخِيرًا فَكُر الْمَلِكُ فِي الزَّوَاجِ مَرَّةً ثَانِيَةً ، لَعَلَّ زَوْجَتَهُ الْجُدِيدَةَ أَنْ تُعِينَهُ ، وَتَكُونَ أُمَّا لِأَوْلَادِهِ : تَعْطِفُ عَلَيْهِمْ ، وَتَهْتَمُ الْجُدِيدَةَ أَنْ تُعِينَهُ ، وَتَكُونَ أُمَّا لِأَوْلَادِهِ : تَعْطِفُ عَلَيْهِمْ ، وَتَهْتَمُ بِشُنُونِهِمْ . وَلَكِنَّ الخُظَّ السَّيِّ ، أَوْقَعَهُ فِي زَوْجَةٍ مَا كِرَةٍ ، اسْتَطَاعَتْ بِشُنُونِهِمْ . وَلَكِنَّ الخُظَّ السَّيِّ ، أَوْقَعَهُ فِي زَوْجَةٍ مَا كِرَةٍ ، اسْتَطَاعَتْ بِشُنُونِهِمْ . وَلَكِنَّ الخُظَّ السَّيِّ ، أَوْقَعَهُ فِي زَوْجَةٍ مَا كِرَةٍ ، اسْتَطَاعَتْ بِسِخْرِهَا وَخِدَاعِهَا ، أَنْ تَجْعَلَهُ يُحِبُّهَا حُبَّاجَمًا ، وَيَخْضَعُ لَهَا ، وَيُطِيعُهَا ، وَيُنَقِّذُ لَهَا رَغَبَاتِهَا كُلَّهَا .

وَكَانَتْ - كُلَّمَا جَلَسَتْ إِلَى زَوْجِهَا - تَقُصُّ عَلَيْهِ حِكَايَاتٍ مَكْذُو بَهُ ، عَنْ أَوْلَادِهِ ، وَتَحُدِّنُهُ عَنْهُمْ أَحَادِيثَ سَيِّئَةً ، لَا أَصْلَ لَهَا ، مَكْذُو بَهُ ، عَنْ أَوْلَادِهِ ، وَتَحُدِّنُهُ عَنْهُمْ ، وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُمْ . حَتَّى غَضِبَ عَلَيْهِمْ ، وَأَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِهِمْ ، وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُمْ . وَقَدْ قَالَتْ لَهُ بَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ زَوَاجِهَا : « إِنَّ ٱلْأَمِيرَةَ ٱلصَّغِيرَةَ وَقَدْ ضَائَتُ لَهُ بَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ زَوَاجِهَا : « إِنَّ ٱلْأَمِيرَةَ ٱلصَّغِيرَةَ وَقَدْ ضَائَتُ لَهُ بَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ زَوَاجِهَا : « إِنَّ ٱلْأَمِيرَةَ ٱلصَّغِيرَةَ وَدُ ضَعُفَتْ لِشِدَّةِ ثُحُرْنِهَا عَلَى أُمِّهَا . وَإِنِي أَرَى - حِرْصًا عَلَى صِحَّتِهَا ٱلنَّالِيَةِ - أَنْ تَذْهَبَ إِلَى ٱلرِّيفِ ، فَتَنَسَلَّى ، وَتَنْسَى حُرْنَهَا ، وَتَسْتَرِدَّ

عَافِيَتَهَا ». فَوَافَقَ ٱلْمَلِكُ عَلَى رَأْيِ زَوْجَتِهِ ، وَأَرْسَلَ ٱلطَّفْلَةَ ٱلْمِشْكِينَةَ إِلَى ضَيْعَةٍ بَعِيدَةٍ.

وَبِهٰذِهِ ٱلِحُيلَةِ تَخَلَّصَتِ ٱلْمَلِكَةُ مِنَ ٱلْأَمِيرَةِ ، وَ بَدَأَتْ تُفَكِّرُ فِي التَّخَلُّصِ مِنْ إِخْوَتِهَا ، حَتَّى تُصْبِحَ وَحْدَهَا صَاحِبَةَ ٱلْأَمْرِ وَٱلنَّهْي . التَّخَلُصِ مِنْ إِخْوَتِهَا ، حَتَّى تُصْبِحَ وَحْدَهَا صَاحِبَةَ ٱلْأَمْرِ وَٱلنَّهْي . وَذَاتَ يَوْمٍ خَرَجَ ٱلْمَلِكُ لِلصَّيْدِ ، فَدَعَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِّينَ وَٱلْأَمْرَاءَ ، وَذَاتَ يَوْمٍ خَرَجَ ٱلْمَلِكُ لِلصَّيْدِ ، فَدَعَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِّينَ ، وَوَقَفُوا أَمَامَهَا خَائِفِينَ ، فَأَخَذَتْ تَنْطِقُ بِأَلْفَاظٍ فَأَقْبَلُوا مُسْرِعِينَ ، وَوَقَفُوا أَمَامَهَا خَائِفِينَ ، فَأَخَذَتْ تَنْطِقُ بِأَلْفَاظٍ





غَرِيبَةٍ ، ثُمَّ أَشَارَتْ إِلَيْهِمْ بِيَدَيْهَا وَقَالَتْ : « طِيرُوا كَعَصَافِيرَ كَبِيرَةٍ ، فَمِنْ غَيْرِ صَوْتٍ ! » . . .

وَفِي ٱلْخَالِ صَارَ ٱلْأُمْرَاءُ، إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً مُتَوَحِّشَةً، وَصَرَخُوا صَرْخَةً غَرِيبَةً ، وَطَارُوا فَوْقَ ٱلْقَصْرِ وَٱلْخَدِيقَةِ ، ثُمَّ ٱخْتَفَوْا بَيْنَ السَّحَابِ. وَٱسْتَمَرُّوا طَائِرِينَ ، حَتَّى صَارُوا فَوْقَ ٱلْمَزْرَعَةِ ٱلْبَعِيدَةِ ، ٱلسَّحَابِ. وَٱسْتَمَرُّوا طَائِرِينَ ، حَتَّى صَارُوا فَوْقَ ٱلْمَزْرَعَةِ ٱلْبَعِيدَةِ ، ٱلسَّعَابِ عَيشُ فِيهَا أُخْتُهُمْ ، وَشَاهَدُوهَا وَهِي تَلْعَبُ ، أَمَامَ ٱلْكُوخِ ٱلَّذِي الَّي تَعِيشُ فِيهَا أُخْتُهُمْ ، وَشَاهَدُوهَا وَهِي تَلْعَبُ ، أَمَامَ ٱلْكُوخِ ٱلَّذِي

وَكَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلصَّغِيرَةُ ، تَقْضِي نَهَارَهَا أَمَامَ ٱلْكُوخِ ، تَلْعَبُ بِأَوْرَاقِ ٱلْأَشْجَارِ ، فَتَثْقَبُهَا ثُنُقُوبًا صَغِيرَةً ، وَتَضَعُهَا عَلَى عَيْنَيْهَا ، كَأَنَّهَا



مِنْظَارٌ ، وَتَتَّجِهُ نَحْوَ ٱلشَّمْسِ ، فَتَتَخَيَّلُ أَنَّ إِخْوَتَهَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا ، فِأَعْيُنِهِمُ ٱلزُّرْقِ ٱلجُّمِيلَةِ . فَإِذَا أَحَسَّتْ بِحَرَارَةِ ٱلشَّمْسِ عَلَى خَدَّيْهَا ، فَغَيْنِهِمُ ٱلزُّرْقِ ٱلجُّمِيلَةِ . فَإِذَا أَحَسَّتْ بِحَرَارَةِ ٱلشَّمْسِ عَلَى خَدَّيْهَا ، قَغَيَّلُهُ أَنَّ أَحَدَ إِخْوَتِهَا يُقَبِّلُهَا ! . . . .

وَمَرَّتِ ٱلْأَيَّامُ ، وَكَبِرَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، وَٱزْدَادَ حُسْنُهَا ، وَٱكْتَمَلَ جَمَّالُهَا ، وَكَانَتْ إِذَا سَارَتْ بِجَانِبِ شُجَيْرَاتِ ٱلْوَرْدِ ، ٱلَّتِي تَجُيطُ بِٱلْكُوخِ كَأَنَّهَا سُورٌ ، ٱهْتَرَّتِ ٱلشُّجَيْرَاتُ ، وَمَالَتْ نَحْوَهَا ٱلْعُصُونُ ، وَسَمِعَتِ ٱلنَّسِيمَ يَقُولُ : « أَيُّهَا ٱلْوَرْدُ ٱلجُمِيلُ ! أَتَعْرِفُ فِي ٱلدُّنْيَا مَنْ هُو أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْطَّاهِرَةُ أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ الْطَّاهِرَةُ أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ الطَّاهِرَةُ أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! ٱلْأَمِيرَةُ مُنْهُ أَوْرُدُ وَالْمَالِمُ مَنْكَ ؟ » فَيَرُدُ ٱلْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَاتُ الْوَرْدُ مُ الْمَالِمُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ الْوَرْدُ عَلَى ٱلنَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُونُ أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ الْوَرْدُ عَلَى النَّسِيمِ قَائِلاً : « نَعَمْ ! الْمُؤْمِدُ أَلْمُورَةُ أَجْمَلُ مِنْكَ ؟ » فَيَرُدُ الْوَرْدُ عَلَى النَّسِيمِ قَائِلاً الْعَمْ الْمُؤْمِدُ أَوْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدِيمِ الْمُلْدِيمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

أَمَّا ٱلْمَلِكُ فَقَدْ حَزِنَ لِفَقْدِ أَبْنَائِهِ، وَأَرْسَلَ ٱلرُّسُلَ يَبْحَثُونَ عَنْهُمْ. فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَلَمْ يَخْطُوْ بِبَالِهِ أَنَّ زَوْجَتَهُ قَدْ سَحَرَتْهُمْ، وَطَرَدَتْهُمْ. فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَلَمْ يَخْطُو بِبَالِهِ أَنَّ زَوْجَتَهُ قَدْ سَحَرَتْهُمْ، وَطَرَدَتْهُمْ . فِي كُلِّ مَكَانٍ مَكَانٍ وَلَمْ يَغْطُو بَبِهِ أَنَّ يَعِيدَ ٱبْنَتَهُ مِنَ ٱلرِّيفِ، حَتَى يُخَفِّفَ بِرُؤْ يَتِهَا بَعْضَ وَكُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ ٱبْنَتَهُ مِنَ ٱلرِّيفِ، حَتَى يُخَفِّفَ بِرُؤْ يَتِهَا بَعْضَ حُرْنِهِ ، كَتَى يُخَفِّفَ بِرُؤْ يَتِهَا بَعْضَ حُرْنِهِ ، كَنَى يُخَفِّفَ بِرُؤْ يَتِهَا بَعْضَ حُرْنِهِ ، كَانَتْ زَوْجَتُهُ تَقُولُ لَهُ : « لَا ، لَا تُرْجِعْهَا . . . ٱلأَحْسَنُ أَنْ

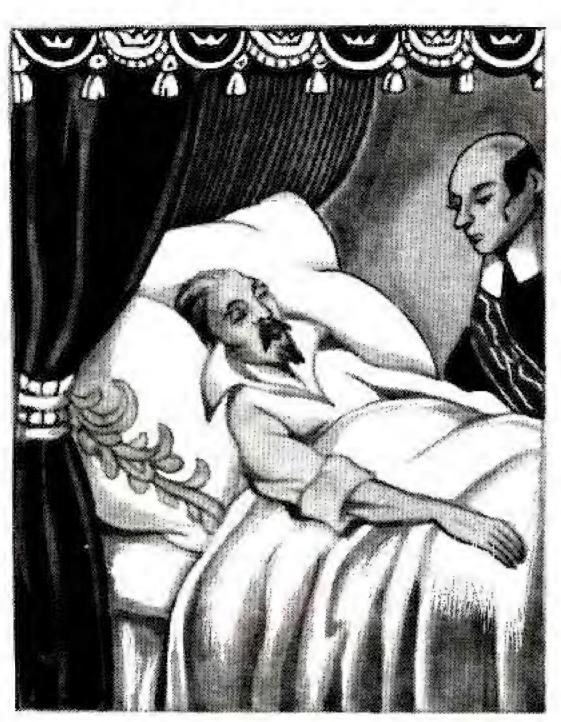

تَبْقَى هُنَاكَ ، حَتَى لَا تَعْرِفَ مَا جَرَى لِإِخْوَتِهَا ، فَتَمُوتَ حُزْنًا ! » جَرَى لِإِخْوَتِهَا ، فَتَمُوتَ حُزْنًا ! » شُمَّ مَرِضَ ٱلْمَلِكُ ، فَصَمَّمَ عَلَى أَنْ يَرَى ٱبْنَتَ هُ ، وَأَمَرَ بِإِحْضَارِهَا . فَلَمْ تَسْتَطِعْ زَوْجَتُهُ إِلَى قَصْرِ أَبِيهَا ، أَوْ تَعْصِيَ أَمْرَهُ . وَعَادَتِ ٱلْأَمِيرَةُ إِلَى قَصْرِ أَبِيهَا ، وَعَادَتِ ٱلْأَمِيرَةُ إِلَى قَصْرِ أَبِيهَا ،

وَكَانَتْ قَدْ بَلَغَتِ ٱلْخُامِسَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمْرِهَا، وَصَارَتْ أَجْمَلَ فَتَاةٍ فِي ٱلدُّنيًا. فَلَمَّا رَأَتُهَا زَوْجَةُ أَبِيهَا، اَمْتَلَأَ قَلْبُهَا بِالْغَيْرَةِ وَٱلْحُسَدِ، وَفَكَّرَتْ فِي أَنْ قَلْمَّا رَأَتُهَا زَوْجَةُ أَبِيهَا، اَمْتَلَأَ قَلْبُهَا بِالْغَيْرَةِ وَٱلْحُسَدِ، وَفَكَرَتْ فِي أَنْ تَسْحَرَهَا، كَمَّا سَحَرَتْ إِخْوَتَهَا ؛ فَأَمَرَتْ بِإِعْدَادِ ٱلْحَمَّامِ، حَتَّى تُنَظِّفَ الشَّفَوِ، وَتَرْتَدِي ثِيَابًا تَلِيقُ بِأَبْنَةِ ٱلْمَلِكِ. الْأَمِيرَةُ جِسْمَهَا مِنْ تُرَابِ ٱلسَّفَوِ، وَتَرْتَدِي ثِيَابًا تَلِيقُ بِأَبْنَةِ ٱلْمَلِكِ. وَقَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْخُمَّامَ، دَخَلَتْهُ زَوْجَةُ أَبِيهَا، وَمَعَهَا وَقَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْخُمَّامَ، دَخَلَتْهُ زَوْجَةُ أَبِيهَا، وَمَعَهَا ثَلَاثُ ضَفَادِعَ، وَوَقَفَتْ أَمَامَ ٱلْوَضِ ، وَقَبَّلَتِ ٱلضَّفَادِعَ، وَوَضَعَتْهَا ثَلَاثُ ضَفَادِعَ، وَوَقَفَتْ أَمَامَ ٱلْوَضِ ، وَقَبَّلَتِ ٱلضَّفَادِعَ، وَوَضَعَتْهَا

وَخَرَجَتِ ٱلْأَمِيرَةُ مِنَ ٱلخُمَّامِ، وَهِيَ أَجْمَلُ مِمَّا كَانَتْ. فَلَمَّا رَأَتْ رَوْجَةُ أَبِيهَا، أَنَّ ٱلسِّحْرَلَمْ يُوَثِّرْ فِيهَا، دَعَتْهَا إِلَى حُجْرَتِهَا ٱلْخُاصَّةِ، وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تُزَيِّنَهَا بِيدَيْهَا، قَبْلَ أَنْ تُقَابِلَ وَالِدَهَا. وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تُزَيِّنَهَا بِيدَيْهَا، قَبْلَ أَنْ تُقَابِلَ وَالِدَهَا. وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تُزيِّنَهَا بِيدَيْهَا، قَبْلَ أَنْ تُقَابِلَ وَالِدَهَا. وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تُزيِّنَهَا بِيدَيْهَا، قَبْلَ أَنْ تُقَابِلَ وَالِدَهَا. وَكَانَتِ آلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِيرَةُ ، قَدْ جَهَّزَتْ سِحْرًا آخَر، أَشَدَّ وَكَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِيرَةُ بِمَرْهُم سِحْرِيٍّ ، وَمَشَطَتْ شَعْرَهَا بِمِشْطٍ وَأَقْوَى ؛ فَطَلَتْ وَجْهَ ٱلْأُمِيرَةِ بِمَرْهُم سِحْرِيٍّ ، وَمَشَطَتْ شَعْرَهَا بِمِشْطٍ



سِحْرِيِّ ، وَدَلَكَتْ جِسْمَهَا بِعُصَارِهِ ٱلْجُوْرِ ٱلْمَسْحُورِ ، فَتَغَيَّرَ شَكْلُ ٱلْأَمِيرَةِ تَغَيِّرًا تَامَّا ، وَآسْوَدَّ وَجْهُهَا ، وَآيْيَضَ شَعْرُهَا ، وَصَارَتْ قَبِيحَةً دَمِيمَةً . فَلَمْ يَكُدِ ٱلْمَلِكُ يَرَاهَا حَتَى نَفَرَ مِنْهَا ، وَأَمَرَ بِطَرْدِهَا وَإِبْعَادِهَا ، وَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتِ ٱبْنَتَهُ !

ولَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدُّ مِمَّنْ فِي ٱلْقَصْرِ ، وَهِيَ فِي شَكْلِهَا ٱلْقَبِيحِ . . . لَمْ يَعْرِفْهَا سِوَى ٱلْكَلْبِ! وَلْكِنْ مَاذَا يَسْتَطِيعُ هٰذَا ٱلْخِيَوَانُ أَنْ يَقُولَ ؟ وَمَاذَا يَسْتَطِيعُ هٰذَا ٱلْخِيَوَانُ أَنْ يَقُولَ ؟ وَمَاذَا يَقْدِرُ أَنْ يَفْعَلُ ؟!

خَرَجَتِ ٱلْأَمِيرَةُ بَاكِيَةَ ٱلْعَيْنِ ، حَزِينَةَ ٱلْقَلْبِ ، وَأَخَذَتْ تَسِيرُ حَيْثُ تَخْمِلُهَا قَدَمَاهَا ، وَعَبَرَتْ حُقُولًا وَمُسْتَنْقَعَاتٍ ، وَظَلَّتْ سَائَرَةً ، حَيْثُ تَخْمِلُهَا قَدَمَاهَا ، وَعَبَرَتْ حُقُولًا وَمُسْتَنْقَعَاتٍ ، وَظَلَّتْ سَائَرَةً ، حَتَّى أَقْبَلَ ٱللَّيْلُ ، وَضَلَّتِ ٱلطَّرِيقَ . وَأَحَسَّتْ بِالتَّعْبِ ، فَجَلَسَتْ بِجِوَارِ حَتَّى أَقْبَلَ ٱللَّيْلُ ، وَضَلَّتِ ٱلطَّرِيقَ . وَأَحَسَّتْ بِالتَّعْبِ ، فَجَلَسَتْ بِجِوَارِ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَأَسْنَدَتْ رَأْسَهَا إِلَى جِذْعِها . وَكَانَ ٱلنَّسِيمُ لَطِيفًا ، وَالشَّكُونُ رَهِيبًا ، فَلَا تَسْمَعُ غَيْرَ حَفِيفِ ٱلشَّجَرِ ، وَخَرِيرِ ٱلْمَاءِ ، وَالشَّكُونُ رَهِيبًا ، فَلَا تَسْمَعُ غَيْرَ حَفِيفِ ٱلشَّجَرِ ، وَخَرِيرِ ٱلْمَاءِ ، وَلَا تَرْى إِلَّا ٱلْفَرَاشَاتِ ، فَوْقَ ٱلخَشَائِشِ وَٱلْأَعْشَابِ ، تَلْمَعُ بِضَوْمُهَا وَلَا تَرَى إِلَّا ٱلْفَرَاشَاتِ ، فَوْقَ ٱلخَشَائِشِ وَٱلْأَعْشَابِ ، تَلْمَعُ بِضَوْمُهَا

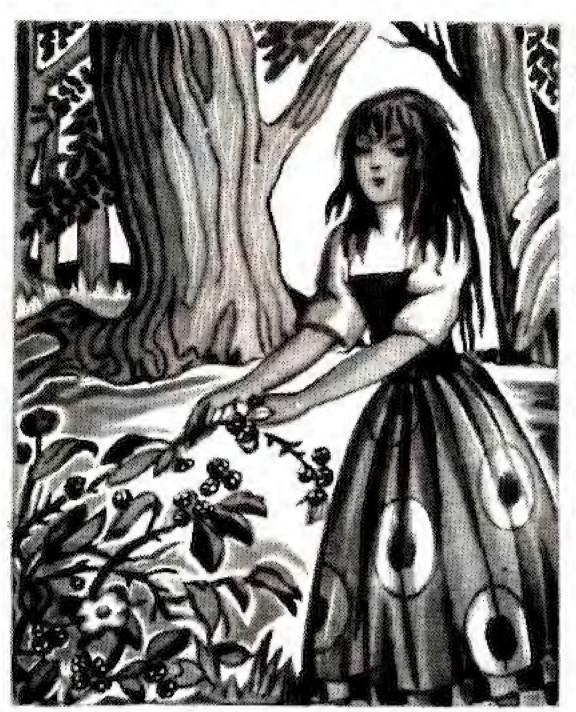

ٱلْأَخْضَرِ ٱلضَّئيلِ ، كَمْصَابِيحَ صَغِيرَةٍ يُلَاعِبُهَا ٱلْهَوَاءُ ١٠٠٠ صَغِيرَةٍ يُلَاعِبُهَا ٱلْهَوَاءُ ١٠٠٠ مَنْفِيرَةٍ يُلَاعِبُهَا ٱلْهَوَاءُ ١٠٠٠

وَغَلَبَهَا ٱلنَّوْمُ، فَنَامَتْ عَلَى الْمُشْدِ، بِجِوَارِ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْكَبِيرَةِ وَالْمُشْدِ، بِجِوَارِ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْكَبِيرَةِ وَلَمَّا ٱسْتَنْقَظَتْ، تَلَفَّتَتْ حَوْلَهَا ، وَلَمَّا ٱسْتَنْقَظَتْ، تَلَفَّتَتْ حَوْلَهَا ، فَنَرَأَتْ لَا شَجَارِ فَنَرَأَتْ لَا شَجَارِ الْمُتَشَابِكَةِ لَا شَقَّتُهُ ٱلْمُتَشَابِكَةِ لَا شَقَّتُهُ الْمُتَشَابِكَةِ لَا شَقَّتُهُ الْمُتَشَابِكَةِ لَا شَقَّتُهُ الْمُتَشَابِكَةِ لَا شَقَتْهُ الْمُتَشَابِكَةِ لَا شَقَتْهُ الْمُتَشَابِكَةِ لَا شَقَتْهُ الْمُتَشَابِكَةِ لَا مُسَقِّتُهُ الْمُتَشَابِكَةِ لَا الْمُتَشَابِكَةِ اللَّهُ الْمُتَشَابِكَةِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ٱلْغِزْلَانُ ، بِكَثْرَةِ سَيْرِهَا فِيهِ ، فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا : لَا بُدَّ أَنَّ هٰذَا الطَّرِيقَ ، يُوَصِّلُ إِلَى ٱلْمَاءِ ٱلَّذِي أَسْمَعُ خَرِيرَهُ ١ . . . فَسَارَتْ فِيهِ ، تُظَلِّلُهَا ٱلْأَشْجَارُ ، وَتَتَسَاقَطُ عَلَيْهَا ٱلثِّمَارُ .

وَ بَعْدُ قَلِيلٍ ، رَأَتْ نَفْسَهَا أَمَامَ يَنْبُوعٍ رَائِقٍ صَافٍ ، فَٱنْحَنَتْ لِتَشْرَبَ ، وَتَغْسِلَ وَجْهَهَا ؛ فَرَأَتْ فِي ٱلْمَاءِ صُورَتَهَا ٱلْقَبِيحَةَ ، فَٱرْتَعَبَتْ وَتَرَاجَعَتْ ، وَتَغْسِلَ وَجْهَهَا ؛ فَرَأَتْ فِي ٱلْمَاءِ صُورَتَهَا ٱلْقَبِيحَةَ ، فَٱرْتَعَبَتْ وَتَرَاجَعَتْ ، وَصَرَخَتْ وَبَكَتْ . ثُمَّ ٱتَّجَهَتْ نَحْوَ ٱلسَّمَاءِ ، وَأَظْهَرَتِ ٱلصَّبْرَ بِمَا قَدَّرَ

ٱلله ، وَشَرِبَتْ ، وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ، فَإِذَا بِهِ يَعُودُ أَيْنَ جَمِيلًا ، كَمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَسْحَرَهَا زَوْجَة أَيِهَا ، فَخَلَعَتْ مَلَا بِسَهَا ، وَنَزَلَتْ تَسْتَحِمُّ ، فَلَمَّا خَرَجَتْ ، لَمْ يَكُنْ فِي ٱلدُّنْيَا كُلِّهَا ، أَمِيرَةُ أَجْمَلُ مِنْهَا ! فَلَمَّا خَرَجَتْ ، لَمْ يَكُنْ فِي ٱلدُّنْيَا كُلِّهَا ، أَمِيرَةُ أَجْمَلُ مِنْهَا ! ثَمَّ مَا خَدَتْ تَسِيرُ فِي ٱلْغَابَةِ ، ٱلتَّي ٱلْتَقَتْ أَشْجَارُهَا ، وَتَشَابَكَتْ غُصُونُهَا ، فَحَجَبَتْ أَشِعَة ٱلشَّمْسِ . . . وَكَانَ ٱلسُّكُونُ يَمْلَا ٱلْمُكَانَ ، فَلَا نَسِيمَ فَحَجَبَتْ أَشِعَة ٱلشَّمْسِ . . . وَكَانَ ٱلسُّكُونُ يَمْلَا ٱلْمُكَانَ ، فَلَا نَسِيمَ فَحَجَبَتْ أَشِعَة الشَّمْسِ . . . وَكَانَ السُّكُونُ يَمْلَا ٱلْمُكَانَ ، وَلَا صَوْتَ غَيْرَ يُحَرِّكُ ٱلْأَمْرَاقَ ، وَلَا عُصْفُورَ يُزَقِرِقُ بَيْنَ ٱلْأَشْجَارِ ، وَلَا صَوْتَ غَيْرَ صَوْتَ غَيْرَ صَوْتَ غَيْرَ صَوْتَ غَيْرَ صَوْتَ غَيْرَ اللهَ كُونَ اللهَ عَصْفُورَ يُزَقِرِقُ بَيْنَ ٱلْأَشْجَارِ ، وَلَا صَوْتَ غَيْرَ صَوْتَ غَيْرَ مَوْتِ تَكَسُر ٱلْأَوْرَاقِ الْجَاقَةِ ، تَحْتَ قَدَمَيْهَا . . . .

وَكُلَّمَا سَارَتِ آشْتَدَّ ٱلظَّلَامُ، وَأَقْبَلَ ٱللَّيْلُ حَالِكَ ٱلسَّوَادِ، فَآمْتَلاً قَلْبُ ٱللَّهِ، وَلٰكِنَّهَا سَلَّمَتْ أَمْرَهَا إِلَى ٱللهِ، قَلْبُ ٱلْمِثْكِينَةِ بِٱلْخُوْفِ وَٱلْهَمِّ، وَلٰكِنَّهَا سَلَّمَتْ أَمْرَهَا إِلَى ٱللهِ، قَلْبُ ٱلطَّائِرُ فِي ٱلْقَفَصِ اوَرَكَعَتْ تُصَلِّي، ثُمَّ نَامَتْ بَيْنَ ٱلْأَشْجَارِ ، كَمَا يَنَامُ ٱلطَّائِرُ فِي ٱلْقَفَصِ اوَرَكَعَتْ تُصلِّي، ثُمَّ نَامَتْ بَيْنَ ٱلْأَشْجَارِ ، كَمَا يَنَامُ ٱلطَّائِرُ فِي ٱلْقَفَصِ اوَرَكَعَتْ تُصلِّي، تُمَّ نَامَتْ بَيْرَهَا فِي ٱلْغَابَةِ ، فَشَاهَدَتْ سَيِّدَةً عَجُوزًا ، وَفِي ٱلصَّبَاحِ ، تَابَعَتْ بَيْرَهَا فِي ٱلْغَابَةِ ، فَشَاهَدَتْ سَيِّدَةً عَجُوزًا ، تَخْمِلُ سَلَّةً ، فَفَرِحَتْ بِرُؤْيَتِهَا ، وَٱقْنَرَبَتْ مِنْهَا ، وَحَيَّتُهَا ، فَرَدَّتْ عَلَيْهَا الْعَجُوزُ تَحِيَّةًا ، فَقَرِحَتْ بِرُؤْيَتِهَا ، وَاقْنَرَبَتْ مِنْهَا ، وَحَيَّتُهَا ، فَشَكَرَتْهَا الْعَجُوزُ تَحِيَّةًا ، فَقَرَحَتْ الْهَا بَعْضَ ٱلْفَاكِقَةِ مِنْ سَلَيْهَا ، فَشَكَرَتْهَا الْعَجُوزُ تَحِيَّةًا ، وَقَدَّمَتْ أَهَا بَعْضَ ٱلْفَاكِقَةِ مِنْ سَلَيْهَا ، فَشَكَرَتْهَا ، فَقَدَرِعَتْ أَهَا بَعْضَ ٱلْفَاكِةِ مِنْ سَلَيْهَا ، فَشَكَرَتْهَا ، فَشَكَرَتْهَا ، فَشَكَرَتْهَا ، فَشَكَرَتْهَا ، فَشَكَرَتْهَا مُقَلَى الْعَلَامِةُ مِنْ سَلَيْهَا ، فَشَكَرَتْهَا الْعَبْعَالَ الْعَالِي الْعَلْمَالِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَا لَهُ الْعَلْمَ الْعَلَامِةُ مِنْ سَلَيْهَا ، فَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَالِي الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ ا



ٱلْأَمِيرَةُ ، وَأَنِسَتْ بِهَا ، وَأَخَذَتْ تَسِيرُ بِجُوارِهَا . ثُمَّ سَأَلَهُا : «هَلْ مَرَّ الْأَمِيرَةُ ، وَأَنِسَتْ بِهَا ، وَأَخَذَتْ تَسِيرُ بِجُوارِهَا . ثُمَّ سَأَلَهُا : «هَلْ مَلِ اللّهِ عَشَرَ أَمِيرًا يَرْكُبُونَ جِيَادَهُمْ ؟ » فَأَجَابَهُمَا ٱلْعَجُوزُ : «لَا ، يَابُنَيَّتِي اللّم أُشَاهِدْ أَحدًا مِنَ ٱلْأُمْرَاءِ ، اللّه فَأَجَابَهُمَا ٱلْعَجُوزُ : «لَا ، يَابُنَيَّتِي اللّم أُشِوهِ أَحدًى عَشَرَةَ بَجَعَةً ٱلّذِينَ تَتَحَدَّثِينَ عَنْهُمْ . وَلٰكِنِي رَأَيْتُ بِٱلْأَمْسِ ، إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً مُتَوَحِّشَةً ، عَلَى رُؤُوسِهَا تِيجَانُ ذَهِبِيَّةٌ ، تَسْبَحُ فِي ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ ، مُتَوحِّشَةً ، تَسْبَحُ فِي ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ ، اللّهَ يَعْدَر الْكَبِيرِ ، اللّهَ عَلَى رُؤُوسِهَا تِيجَانُ ذَهَبِيَّةٌ ، تَسْبَحُ فِي ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ ، اللّهَ يَعْدَر الْكَبِيرِ ، وَلَا يَعْبُوزَ : «لَا مَنْ اللّهُ مِنْ أَنْ السّيّدَةَ ٱلْعَجُوزَ : «لَا مَيْرَةُ تَسْأَلُ ٱلسّيّدَةَ ٱلْعَجُوزَ : «

« وَكَيْفَ أَصِلُ إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْبَحْرِ ؟ »، فَأَشَارَتِ ٱلْعَجُوزُ بِيَدِهَا، وَقَالَتْ: «سِيرِي فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي عَنْ يَمِينِكِ، حَتَّى تَصِلِي إِلَى ٱلنَّهْرِ، ثُمَّ سِيرِي مَعَهُ، تَصِلِي إِلَى ٱلنَّهْرِ، ثُمَّ سِيرِي مَعَهُ، تَصِلِي إِلَى ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ! »...

وَمشَتِ ٱلْأَمِيرَةُ حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى ٱلنَّهْرِ ، فَأَخَذَتْ تَسِيرُ وَشَاطِئَهُ وَمُلَاثَةً أَيَّامٍ ، حَتَّى ٱنْتَهَتْ إِلَى مَصَبِّهِ فِي ٱلْبَحْرِ ، وَهُنَاكَ وَقَفَتْ تَتَأَمَّلُ ، فَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى ٱنْتَهَتْ إِلَى مَصَبِّهِ فِي ٱلْبَحْرِ ، وَهُنَاكَ وَقَفَتْ تَتَأَمَّلُ ، فَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى ٱنْتَهَتْ إِلَى مَصَبِّهِ فِي ٱلْبَحْرِ ، وَهُنَاكَ وَقَفَتْ تَتَأَمَّلُ ، هَذَا ٱلْمُاءَ ، ٱلَّذِي لَا حَدَّ لَهُ ، ٱلْمُمْتَدَّةَ زُرْقَتُهُ إِلَى آخِرِ مَا تَرَى عَيْنَاهَا.

وَتَلَفَّتَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَرَأَتْ عِنْدَ قَدَمَيْهَا – بَيْنَ ٱلْأَشْيَاءِ اللَّبِي يَقْذِفُهَا الْمَوْجُ عَلَى اللَّبِي يَقْذِفُهَا الْمَوْجُ عَلَى الشَّاطِئ – إِحْدَى عَشَرَةَ رِيشَةً الشَّاطِئ – إِحْدَى عَشَرَةَ رِيشَةً يَيْضَاءً، فَجَمَعَتْهَا وَنَظَمَتْ مِنْهَا بَاقَةً، وَأَخَذَتْ تُكَلِّمُهَا وَنَقُولُ: اللَّهُا وَتَقُولُ: اللَّهُا وَتَقُولُ اللَّهُ اللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَالَّهُ اللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَلَهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَلَا اللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ اللَّهُا وَالَهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ ا



الرِّيشَاتُ – تَعْرِفِينَ سِرَّ إِخْوَتِي ١٠٠٠ لَيْتَكِ تَقُولِينَ لِي : مَاذَا جَرَى اَلُوِّهُمْ ؟ وَأَيْنَ هُمْ ؟ »

وَقُبَيْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ، شَاهَدَتْ إِحْدَى عَشَرَةً بَجَعَةً بَرِّيَّةً، عَلَى رُؤُوسِهَا تِيجَانُ ذَهَبِيَّةُ ، تَطِيرُ نَحْوَ ٱلشَّاطِئَ ، كَأَنَّهَا شَرِيطُ أَيْنَفُ طُوِيلٌ . . . وَلَمَّا وَصَلَتْ هَــذِهِ ٱلْبَجَعَاتُ ، إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِى تَقِفُ فِيهِ ٱلْأُمِيرَةُ ، أَحَاطَتْ بِهَا ، وَأَخَذَتْ تَخْفِقُ بِأَجْنِحَتِهَا ٱلْكَبِيرَةِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَحْدِثَ صَوْتًا ! . . . وَمَا كَادَتِ ٱلشَّمْسُ تَغِيبُ ، وَتَخْتَفِي وَرَاءَ ٱلْمَاءِ ، حَتَّى وَقَعَ رِيشُ ٱلْبَجَعَاتِ ، وَصَارَتْ أَحَدَ عَشَرَ أَمِيرًا ! . . . رَأْتِ ٱلْأُمِيرَةُ إِخْوَتُهَا بِجَانِبِهَا ، فَصَاحَتْ فَرَحًا ، وَأَلْقَتْ بَنَفْسِهَا عَلَيْهِمْ ، وَصَارَتْ تُقَبِّلُهُمْ وَتَحْتَضِنُهُمْ ، وَتُنَادِي كُلَّا مِنْهُمْ بَأَسْمِهِ . وَفَرِحُوا هُمْ كُلَّ ٱلْفَرَحِ بِلِقَاءِ أُخْتِهِمُ ٱلصَّغِيرَةِ ، وَأَخَذُوا يُقَبِّلُونَهَا ، وَهُمْ يَضْحَكُونَ مَرَّةً ، وَيَبْكُونَ مِنْ شِدَّةِ ٱلسُّرُورِ مَرَّةً أُخْرَى . وَقَصَّ ٱلْإِخْوَةُ عَلَى أُخْتِهِمْ ، مَا فَعَلَتْ بِهِمْ زَوْجَةُ أَبِيهِمْ ، وَكَيْفَ

سَحَرَتْهُمْ ، وَصَيَّرَتْهُمْ بَجَعَاتٍ مُتَوَحِّشَاتٍ ، وَطَرَدَتْهُمْ مِنْ مَمْلَكَةِ أَبِيهِمْ . وَقَصَّتِ ٱلْأُخْتُ عَلَى إِخْوَتِهَا ، مَا حَدَثَ لَهَا ، وَكُنْفَ أَبْعَدَتْهَا هْذِهِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِّيرَةُ ، سِنِينَ طَوِيلَةً فِي ٱلرِّيفِ ، ثُمَّ كَيْفَ شَوَّهَتْ خَلْقَهَا ، وَقَبَّحَتْ شَكْلَهَا ٱلجُمِيلَ ، حَتَّى نَفَرَ مِنْهَــَا أَبُوهَا ، وَأَنْكُرَهَا ، وَطَرَدَهَا... فَعَرَفُوا أَنَّهُمْ جَمِيعًا، ضَحِيَّةُ كَرَاهِيَةِ زَوْجَةِ أَبِيهِمْ وَسِحْرِهَا. وَقَالَ ٱلْأَخُ ٱلْكَبِيرُ لِأُخْتِهِ: « إِنَّنَا نَتَحَوَّلُ إِلَى بَجَعَاتٍ بَرِّيَّةٍ \_ كَمَّا رَأَيْتِ – كُلَّمَا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ . فَإِذَا غَابَتْ ، عُدْنَا إِلَى حَالَتِنَا ٱلْأُولَى، وَصِرْنَا بَشَرًا. وَلِذَٰ لِكَ يَجِبُ عَلَيْنَا دَائِمًا – قَبْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ - أَنْ نَبْحَثَ عَنْ مَكَانِ أَمِينٍ ، نَقْضِي فِيهِ ٱللَّيْلَ . فَلَوْ غَابَتِ ٱلشَّمْسُ، وَنَحْنُ طَائِرُونَ بَيْنَ ٱلسُّحُدِ، فَإِنَّنَا نَسْقُطُ فِي ٱلْبَحْرِ وَنَغْرَقُ، أَوْ نَقَعُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، وَتَتَكَتَّىرُ عِظَامُنَا . . .

« وَنَحْنُ نَسْكُنُ بَلَدًا جَمِيلًا بَعِيدًا ... بَعِيدًا جَدًّا ، لَا نَصِلُ إِلَيْهِ، وَخَعْنُ نَسْكُنُ بَلَدًا جَمِيلًا بَعِيدًا ... بَعِيدًا جِدًّا ، لَا نَصِلُ إِلَيْهِ، إِلَّا إِذَا عَبَرْنَا هٰذَا ٱلْبَحْرَ ٱلوَاسِعَ ، وَطِرْنَا يَوْمَيْنِ كَامِلَيْنِ . وَلَيْسَ فِي إِلَّا إِذَا عَبَرْنَا هٰذَا ٱلْبَحْرَ ٱلوَاسِعَ ، وَطِرْنَا يَوْمَيْنِ كَامِلَيْنِ . وَلَيْسَ فِي



هٰذَا ٱلْبَعْرِ ٱلْكَبِيرِ ، جَزِيرَةُ نَقْضِي فِيهَا ٱللَّيْلَ ، وَإِنَّمَا فِيهِ صَغْرَةُ ، وَهَاجَتِ وَحِيدَةُ صَغِيرَةٌ ، تَسَعُنَا وَاقِفِينَ مُتَلَاصِقِينَ . فَإِذَا ثَارَ ٱلْبَعْرُ ، وَهَاجَتِ ٱلْأَمْوَاجُ ، غَمَرَ ثَنَا وَنَحْنُ وَاقِفُونَ . . . وَحَمْدًا لِللهِ عَلَى هٰذَا ٱلْمَلْجَأِ ، ٱلْأَمْوَاجُ ، غَمَرَ ثَنَا وَنَحْنُ وَاقِفُونَ . . . وَحَمْدًا لِللهِ عَلَى هٰذَا ٱلْمَلْجَأِ ، ٱللّذِي نَقْضِي فِيهِ ٱللّيْلَ ، وَسَطَ ٱلْبَحْرِ ، بَأَجْسَامِنَا ٱلْبَشَرِيّةِ ، كُلّمَا أَرَدْنَا إِذِيارَةَ وَطَنِنَا ٱلْعَزِيزِ . أَرَدْنَا إِذِيَارَةً وَطَنِنَا ٱلْعَزِيزِ .

« إِنَّ زَوْجَةَ أَبِينَا ٱلشِّرِّيرَةَ ، حِينَ سَحَرَتْنَا ، سَمَحَتْ لَنَا أَنْ نَزُورَ وَطَنَنَا ، زِيَارَةً وَاحِدَةً فِي ٱلسَّنَةِ ، وَسَمَحَتْ لَنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي هَذِهِ الْغَابَةِ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا . وَمِنَ ٱلْغَابَةِ نَرَى ٱلْقَصْرَ ٱلَّذِي شَهِدَ مَوْلِدَنَا ، وَنُشَاهِدُ قُتَةَ ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِي دُونَتْ فِيهِ أُمُّنَا . . .

« وَقَدْ مَضَى عَلَيْنَا، فِي هٰذَا ٱلْمَكَانِ، تِسْعَةُ أَيَّامٍ، وَلَمْ يَبْقَ لَنَا إِلَّا يَوْمَانِ، ثُمَّ نَطِيرُ إِلَى حَيْثُ نَعِيشُ طُولَ ٱلْقَامِ... يَجِبُ أَنْ تَذْهَبِي إِلَّا يَوْمَانِ، ثُمَّ نَطِيرُ إِلَى حَيْثُ نَعِيشُ طُولَ ٱلْقَامِ... يَجِبُ أَنْ تَذْهَبِي مَعْنَا، إِلَى مَا وَرَاءَ هٰذَا ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ، فَنَعِيشَ كُلُّنَا هُنَاكَ، فِي هٰذَا ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ، فَنَعِيشَ كُلُّنَا هُنَاكَ، فِي هٰذَا ٱلْبَحْرِ ٱلْكَبِيرِ، فَنَعِيشَ كُلُّنَا هُنَاكَ، فِي هٰذَا ٱلْبَعْدِ آلْبَعِيدِ... وَلٰكِنْ كَيْفَ نَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِكِ مَعَنَا، وَلَيْسَ عِنْدَنَا

زَوْرَقُ وَلَا سَفِينَةً ؟ » . . .

وَسَهِرَ ٱلْأُمْرَاءُ وَأُخْتَهُمْ طُولَ ٱللَّيْلِ يَتَحَدَّثُونَ ، وَيُفَكِّرُونَ فِي طَرِيقَةٍ تَخَلُّصُهُمْ مِنْ سِحْرِ زَوْجَةِ أَبِيهِمْ ، وَتُعِيدُهُمْ إِلَى وَطَنِهِمْ . فَلَمَّا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ ، تَحَوَّلَ ٱلْأُمَرَاءُ إِلَى بَجَعَاتٍ مُتَوَجِّشَاتٍ ، وَحَلَّقُوا فِي ٱلْهَوَاءِ، إِلَّا أَصْغَرَهُمْ، فَإِنَّهُ بَقِيَ بِجَانِبِ أُخْتِهِ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا، فَأَخَذَتْ هِيَ تُدَاعِبُ جَنَاحَيْهِ، وَٱلدُّمُوعُ تَتَسَاقَطُ مِنْ عَيْنَيْهَا... وَقُبَيْلَ ٱلْغُرُوبِ رَجَعَ ٱلْإِخْوَةُ ٱلْعَشَرَةُ ، وَأَحَاطُوا بِأَخْتَهُمْ وَأَخِيهِمُ ٱلصَّغِيرِ ، حَتَى عَابَتِ ٱلشَّمْسُ تَمَامًا ، فَعَادُوا إِلَى هَيْئَتِهُمُ ٱلطَّبِيعِيَّةِ . . . وَقَالَ ٱلْأَخُ ٱلْكَبِيرُ: «غَدًا نُسَافِرُ، وَلَنْ نَعُودَ إِلَى هٰذَا ٱلْمَكَانِ، إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ؛ وَلَا نِحُبُّ أَنْ نَتْزُكُكِ وَحْدَكِ هُنَا . . . إِنَّ جَنَاحَتَى تَحْمِلَانِكِ فَوْقَ ٱلْغَابَةِ، وَإِنَّ أَجْنِحَتَنَا مُجْتَمِعَةً، تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْبُرَ بِكِ ٱلْبَحْرَ . . . فَمَا رَأَيُكِ ؟ » فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ : « خُذُونِي مَعَكُمْ . أَنَا لَا أَطِيقُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ اللْمُلِمُ الللِّلْمُ الللِّهُ اللْمُلِمُ اللِي الللِّهُ اللَّهُ اللِي الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِي الللِّلِي ا



قَضَى ٱلْإِخْوَةُ ٱللَّيْلَ كُلَّهُ ، يَصْنَعُونَ شَبَكَةً مِنْ سِيقَانِ ٱلْخُيْزُرَانِ ، وَأَغْصَانِ ٱلصَّفْصَافِ ٱللَّيِّنَةِ . . . ثُمَّ نَامَتِ ٱلْأَمِيرَةُ فَوْقَ ٱلشَّبَكَةِ . فَلَمَّا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ ، وَتَحَوَّلَ ٱلْأُمْرَاءُ إِلَى بَجَعَاتٍ ، حَمَلُوا ٱلشَّبَكَة بَمْنَاقِيرِهِمْ ، وَٱلْأَمِيرَةُ نَائِمَةٌ فَوْقَهَا ، وَطَارُوا بَيْنَ ٱلسُّحُ . وَحَلَّقَ بِمَنَاقِيرِهِمْ ، وَٱلْأَمِيرَةُ نَائِمَةٌ فَوْقَهَا ، وَطَارُوا بَيْنَ ٱلسُّحُ . وَحَلَّقَ الْأَخُ ٱلصَّغِيرُ ، فَوْقَ رَأْسِ أُخْتِهِ ٱلنَّائِمَةِ ، لِيَحْجُبَ عَنْهَا أَشِعَةَ ٱلشَّمْسِ! الْأَخُ ٱلصَّغِيرُ ، فَوْقَ رَأْسِ أُخْتِهِ ٱلنَّائِمَةِ ، لِيَحْجُبَ عَنْهَا أَشِعَةَ ٱلشَّمْسِ! الشَّعْطَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، فَرَأَتْ نَفْسَهَا طَائِرَةً فَوْقَ ٱلْبَحْرِ ، بَيْنَ إِخْوَتِهَا



الْبَجَعَاتِ الْلْتَوَحِّشَاتِ، وَوَجَدَتْ بِجَانِهِا - عَلَى الشَّبَكَةِ - غُصْنًا مَمْلُوءًا بِالتُّفَّاحِ، وَشَاهَدَتْ أَخَاهَا الصَّغِيرَ، يُرَفْرِفُ فَوْقَهَا، وَ يَحْجُبُ عَنْ وَجْهِهَا بِالتُّفَّاحِ، وَشَاهَدَتْ أَخَاهَا الصَّغِيرَ، يُرَفْرِفُ فَوْقَهَا، وَ يَحْجُبُ عَنْ وَجْهِهَا أَشِعَةَ الشَّمْسِ، فَتَبَسَّمَتْ لَهُ، وَكَأَنَّهَا فِي حُلْم جَمِيلِ ا . . . . وَارْتَفَعَتِ الْبَجَعَاتُ ارْتِفَاعًا عَظِيًا ، حَتَّى ظَهَرَتْ لَهُمُ السَّفِينَةُ وَارْتَفَعَتِ الْبَجَعَاتُ ارْتِفَاعًا عَظِيًا ، حَتَّى ظَهَرَتْ لَهُمُ السَّفِينَةُ الْكَيْرَةُ، النِّي كَانَتْ تَشُقُ الْبَعْرِ تَحْتَهُمْ ، كَأَنَّهَا عُصْفُورٌ صَغِيرٌ فَوْقَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَيْرَةُ، النِّي كَانَتْ تَشُقُ الْبَعْرِ تَحْتَهُمْ ، كَأَنَّهَا عُصْفُورٌ صَغِيرٌ فَوْقَ اللَّهِ السَّفِينَةُ الْكَيْرَةُ، النِّي كَانَتْ تَشُقُ الْبَعْدِ ، وَاقْتَرَبَ اللَيْلُ ، وَلَمْ تَظْهَرِ الصَّغْرَةُ وَاللَّهُ السَّفِيدَةُ الشَّغُورُ الصَّغْرَةُ اللَّهُ السَّغُورُ الصَّغْرَةُ اللَّهُ السَّغُورُ الصَّغْرَةُ اللَّهُ السَّغَرَةُ اللَّهُ السَّفِيدَةُ وَالْتَ الشَّمْسُ إِلَى الْمُغِيبِ ، وَاقْتَرَبَ اللَّيْلُ ، وَلَمْ تَظْهَرِ الصَّغْرَةُ وَاللَّهُ السَّغُورُ السَّغُورُ السَّغُورُ الْعَبْرُ عَنْ السَّهُ السَّغُورُ الصَّغُورُ الْمَا الْقَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمَعْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ اللَّهُ الْمَعْمَ الْمَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَامِ الْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمِلُ الْمَامِ الْمُعْمِ اللْهُ الْمَامِ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَ الْمَامِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمِ الْمُولُ الْمَامِ الْمُعُولُ الْمُعْمِ الْمُوالِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُلْمُ الْمُعْمَ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْرَامُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُوالِمُ الْمُعُولُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَرِ الْمُعْم

ٱلصَّغِيرَةُ ٱلْوَحِيدَةُ ، ٱلَّتِي فِي وَسَطِ ٱلْبَحْرِ . . . وَرَأْتِ ٱلْأَمِيرَةُ إِخْوَتَهَا يَهُزُّونَ أَجْنِعَتَهُمْ هَزَّا عَنِيفًا ، وَ يَهْبِطُونَ مُسْرِعِينَ ، كَأَنَّهُمْ يَسْقُطُونَ ، يَهُزُّونَ أَجْنِعَتُهُمْ هَزَّا عَنِيفًا ، وَ يَهْبِطُونَ مُسْرِعِينَ ، كَأَنَّهُمْ يَسْقُطُونَ ، ثُمُّ يَعُودُونَ فَيَرْتَفِعُونَ . فَنَدِمَتْ ، وَأَخَذَتْ تَبْكِي ، وَتَلُومُ نَفْسَهَا ، لِأَنَهَا كَانَتِ ٱلسَّبَتِ فِي طَيْرَانِ إِخْوَتِهَا طَيْرَانًا بَطِيئًا . . .

يَا لَلْحَسْرَةِ! وَيَا لَلْمُصِيبَةِ! فَلَوْ غَابَتِ ٱلشَّمْسُ – وَهُمْ لَا يَزَالُونَ طَائِرِينَ – لَعَادُوا بَشَرًا ، وَلَسَقَطُوا جَمِيعًا فِي ٱلْبَحْرِ وَغَرِقُوا ١ وَفَجْأَةً ٱمْتَلَاَّتِ ٱلسَّمَاءُ بِٱلسُّحُبِ ٱلسُّودِ، وَلَمْ ٱلْبُرْقُ، وَعَصَفَتِ ٱلرِّيحُ عَصْفًا شَدِيدًا ، وَأَوْشَكَتِ ٱلشَّمْسُ أَنْ تَلْمِسَ ٱلْبَحْرَ . فَجَزِعَتِ ٱلْأَمِيرَةُ وَأَضْطَرَبَتْ ، وَزَادَ بَكَاؤُهَا ، وَأَرْتَفَعَ دُعَاؤُهَا إِلَىٰ ٱللهِ . . . وَحِينًا ظَهَرَتِ ٱلصَّخْرَةُ ، كَانَ قُرْصُ ٱلشَّمْسِ قَدِ ٱخْتَفَى نِصْفُهُ فِي ٱلْبَحْر ... وَعِنْدَمَا وَضَعَتِ ٱلْبَجَعَاتُ أَرْجُلَهَا عَلَى ٱلصَّخْرَةِ ، كَانَتِ ٱلشَّمْسُ قَدْ صَارَتْ كَنَجْمِ صَغِيرٍ . فَلَمَّا غَابَتْ ، وَٱنْطَفَأَ نُورُهَا ، كَآخِرِ شَرَارَةٍ فِي وَرَقَةٍ تَحْتَرِقُ ، رَأَتِ ٱلْأَمِيرَةُ نَفْسَهَا وَاقِفَةً ، وَحَوْلَهَا إِخْوَتُهَا ،

كُلُّ مِنهُمْ يُمْسِكُ بِيَدِ أَخِيهِ، وَٱلْأَمْوَاجُ تَلْطِمُ ٱلصَّخْرَةَ، وَتَعْلُو فَوْقَ رُقُوسِهِمْ، وَٱلْبَرْقُ يَلْمَعُ ، وَٱلرَّعْدُ يُدَوِّي ، وَٱلْمَطَرُ يَنْهَمِرُ غَزِيرًا . وَقُضِتِ ٱلْأَمِيرَةُ وَإِخْوَتُهَا ٱللَّيْلَ وَاقِفِينَ ، مُتَلَاصِقِينَ ، يَدْعُونَ ٱلله ، وَيَسْأَلُونَهُ أَنْ يُنْقِذَهُمْ ، مِنْ هٰذِهِ ٱلْعَاصِفَةِ ٱلْمُفَاجِئَةِ . وَعِنْدَ ٱلْفَجْرِ وَيَسْأَلُونَهُ أَنْ يُنْقِذَهُمْ ، مِنْ هٰذِهِ ٱلْعَاصِفَةِ ٱلْمُفَاجِئَةِ . وَعِنْدَ ٱلْفَجْرِ هَدَأَتِ ٱلرِّيحُ ، وَصَفَتِ ٱلسَّمَاءُ . . . ثُمَّ أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ ، فَطَارَتِ هَذَاتُ الْبَجَعَاتُ ، حَامِلَةً ٱلْأَمِيرَةَ فَوْقَ ٱلشَّبَكَةِ .

وَفِي أَثْنَاءِ طَيَرَانِهِمْ، شَاهَدَتِ ٱلْأَمِيرَةُ جِبَالًا ثَلْجِيَّةً، كَأَنَّهَا سَابِحَةُ فِي ٱلْفَضَاءِ، وَبَيْنَهَا قَصْرُ فَخْمُ، عَالٍ عُلُوَّ ٱلجِبْبَالِ نَفْسِهَا، حَوْلَهُ غَابَاتُ مُمْتَدَّةُ ، وَبَسَاتِينُ وَاسِعَةٌ ، فَسَأَلَتْ إِخْوَتَهَا : « أَتَنْزِلُونَ هُنَا ؟ » فَهَرُّوا مُمْتَدَّةٌ ، وَبَسَاتِينُ وَاسِعَةٌ ، فَسَأَلَتْ إِخْوَتَهَا : « أَتَنْزِلُونَ هُنَا ؟ » فَهَرُّوا مُمْتَدَّةٌ ، وَبَسَاتِينُ وَاسِعَةٌ ، فَسَأَلَتْ إِخْوَتَهَا : « أَتَنْزِلُونَ هُنَا ؟ » فَهَرُّوا مُؤُوسَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا . . . وَمَا زَالُوا طَائِرِينَ ، حَتَى عَبَرُوا رُؤُوسَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا . . وَمَا زَالُوا طَائِرِينَ ، حَتَى عَبَرُوا الْبَعْرَ ٱلْبَعْرَ الْكَبِيرَ . وَعِنْدَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ هَبَطُوا أَمَامَ كُوخٍ صَغِيرٍ ، النَّعْرَ اللهُ الْخَضْرُ مَنْقُوشُ . النَّعْرَ أَلْمُ اللهُ الْخَضْرُ مَنْقُوشُ . وَتَنَاوَلُوا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفَوَا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلنِّتِي تَمْلَأُ ٱلْمُكَانَ ، وَتَنَاوَلُوا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفَوَا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلنِّتِي تَمْلَأُ ٱلْمُكَانَ ، وَتَنَاوَلُوا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفُوا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلنِّتِي تَمْلُوا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفُوا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلنِّتِي تَمْلُوا اعْشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفُوا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلنِّتِي تَمْلُوا اعْشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفُوا كِهِ ٱلْكَثِيرَةِ ، ٱلنِّتِي تَمْلُوا اعْشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفُوا كِهِ إِلْكُونِهُ هُولَا عَشَاءَهُمُ ، مِنَ ٱلْفُوا كَهِ إِلَيْ الْمِعَالَى الْمُلُوا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفُوا كَهُ إِلَّا مُعْتَرَةً ، النِّيْ يَعْمَاهُ الْمُ الْمُولَا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفُوا عَلَيْ الْمُعَلَى الْمُ الْمُؤْمِولِ الْمُعْمَالَةُ الْمُولَا عَشَاءَهُمْ ، مِنَ ٱلْفُوا كَالِهُ الْمُعْرَادِهُ الْمُؤْمِولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْدَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالَهُ الْمُعْلَى

وَجَلَسُوا يَتَسَامَرُونَ سَاعَةً ، ثُمَّ أَمْسَكَ ٱلْأَخُ ٱلصَّغِيرُ بِيَدِ أُخْتِهِ ، وَذَهَبَ مِهَا إِلَى ٱلْحُجْرَةِ ٱلَّتِي أَعَدَّهَا لِنَوْمِهَا ، وَقَبَّلَهَا ، وَقَالَ لَهَا : « لِتَكُنْ بِهَا إِلَى ٱلْحُجْرَةِ ٱلَّتِي أَعَدَّهَا لِنَوْمِهَا ، وَقَبَّلَهَا ، وَقَالَ لَهَا : « لِتَكُنْ أَحْلَمُكِ جَمِيلَةً مُبْهِجَةً ، يَا أُخْتِي ٱلْعَزِيزَةَ ! » ...

نَامَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، وَهِيَ تُفَكُّرُ فِي إِخْوَتِهَا ، فَرَأَتْ فِي نَوْمِهَا سَيِّدَةً جَمِيلَةً ، تَهْبِطُ مِنَ ٱلتَّمَاءِ ، وَتَقْتَرِبُ مِنْهَا ، وَتَقُولُ لَهَا : « فِي آسْتِطَاعَتِكِ - أَيَّتُهَا ٱلْفَتَاةُ ٱلطَّاهِرَةُ - أَنْ تَخَلِّصِي إِخْوَتَكِ مِنْ سِحْرِهِمْ ، لَوْ تَشَجَّعْتِ ، وَثَابَرْتِ ، وَتَحَمَّلْتِ ٱلْأَوْجَاعَ وَٱلْآلَامَ . . . أَنْظُرِي! إِنَّ حَوْلَ هٰذَا ٱلْكُوخِ، نَبَاتًا ذَا وَبَرٍ حَادًّ، يَقْرُصُ مَنْ يَمَسُّهُ، وَلِهَذَا يُسَمِّيهِ ٱلنَّاسُ ٱلْقُرَّاصَ . إِنَّهُ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّ أَجْوَدَهُ مَا يَنْبُتُ حَوْلَ ٱلْقُبُورِ . . . لَا تَنْسَىٰ شَيْئًا مِمَّا أَقُولُ لَكِ ٱلْآنَ: ٱقْطِفِي هٰذَا ٱلْقُرَّاصَ . . . سَوْفَ تَمْتَلِئُ بَشَرَتُكِ بِٱلْقُرُوحِ ، كُلَّمَا لَمَسْتِهِ ؛ وَلَكِنَّهُ وَحْدَهُ هُوَ ٱلَّذِي يُخَلِّصُ إِخْوَتَكِ . . . آغْزِلِي هٰذَا ٱلْقُرَّاصَ خُيُوطًا ، ثُمَّ أَصْنَعِي مِنْ خُيُوطِهِ، أَحَدَ عَشَرَ قَمِيصًا، بِأَكْمَام طَوِيلَةٍ، وَأَلْقِي هُذهِ



وَسَارَتِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱلْبَسَاتِينِ ٱلْوَاسِعَةِ، ٱلَّتِي حَوْلَ ٱلْكُوخِ، فَرَأَتْ شُخَيْرَاتِ قُرَّاصٍ ، تُشْبِهُ مَا شَهِدَتْهُ فِي حُلْمِهَا ، فَسَجَدَتْ شُكْرًا لِللهِ ، شُجَيْرَاتِ قُرَّاصٍ ، تُشْبِهُ مَا شَهِدَتْهُ فِي حُلْمِهَا ، فَسَجَدَتْ شُكْرًا لِللهِ ، ثُمَّ أَخَذَتْ تَجْمَعُ ٱلشَّجِيْرَاتِ ٱلْمُحْرِقَةَ ، مُتَحَمِّلَةً ٱلْأَلَمَ ٱلشَّدِيدَ ، رَغْبَةً ثُمَّ أَخَذَتْ تَجْمَعُ ٱلشَّجِيْرَاتِ ، بِرِجْلَيْهَا فِي خَلَاصِ إِخْوَتِهَا ٱلْأَعِزَّاءِ ، ثُمَّ سَحَقَتْ سِيقَانَ ٱلشُّجَيْرَاتِ ، بِرِجْلَيْهَا فَيُوطًا خُضُرًا ، وَبَدَأَتْ تَنْسِحُ ٱلْقُمْصَانَ ... الْعَارِيَتِيْنِ ، وَكُوّنَتْ مِنْهَا خُيُوطًا خُضْرًا ، وَبَدَأَتْ تَنْسِحُ ٱلْقُمْصَانَ ...

وَلَمَّا عَادَ إِخْوَتُهَا ، عِنْدَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ ، أَفْزَعَهُمْ أَنْ رَأَوْا أُخْتَهُمْ صَامِتَةً لَا تَتَكَلَّمُ ، وَظَنُّوا أَنَّ هٰذَا سِحْرُ جَدِيدُ ، مِنْ عَمَلِ زَوْجَةِ طَامِتَةً لَا تَتَكَلَّمُ ، وَظَنُّوا أَنَّ هٰذَا سِحْرُ جَدِيدُ ، مِنْ عَمَلِ زَوْجَةِ أَبِيهِمْ ، فَحَزِنُوا حُزْنًا شَدِيدًا ، وَلَكِنَهَا أَشَارَتْ إِلَيْهِمْ بِرَأْسِهَا ، وَأَرْبُهُمْ مَا تَنْسِحُ بِيَدَيْهَا ، فَفَهِمُوا أَنَّهَا قَدْ نَذَرَتِ ٱلصَّمْتَ .

أَمَّا ٱلْأَخُ ٱلصَّغِيرُ، فَارْتَمَى عَلَى أُخْتِهِ، وَأَخَذَ يَحْتَضِنُهَا، وَيَبْكِي، فَكَانَتْ دُمُوعُهُ، إِذَا سَالَتْ عَلَى قُرُوحِهَا، شَفَتْهَا وَأَزَالَتْ أَثَرَهَا ا وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَيْنَهَا كَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ أَمَامَ ٱلْكُوخِ، جَالِسَةً تَنْسِجُ كَعَادَتِهَا، إِذْ سَمِعَتْ صَوْتَ بُوقٍ يُدَوِّي فِي ٱلْغَابَةِ، فَارْتَاعَتْ، وَمَلَا أَنْوَقِ يَقْتَرِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَمَلَا أَنُوقِ يَقْتَرِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَيَقْتَرِبُ شَعْهُ نَبُاحُ كَلَابٍ ، فَجَمَعَتِ ٱلْقُرَّاضَ، وَتَحَزَمَتْهُ، وَيَعْتَرَبُ مَعَهُ نَبُاحُ كَلَابٍ ، فَجَمَعَتِ ٱلْقُرَّاضَ، وَتَحَزَمَتْهُ، وَبَعْرَمَتْهُ، وَيَعْتَرَبُ مَعَهُ نَبُاحُ كَلَابٍ ، فَجَمَعَتِ ٱلْقُرَّاضَ، وَتَحَزَمَتْهُ،

وَفَجْأَةً ظَهَرَ كَلْبٌ كَبِيرٌ، مِنْ كِلَابِ ٱلصَّيْدِ، وَتَبِعَهُ ثَانٍ وَثَالِثُ وَرَابِعٌ. وَفَجْأَةً ظَهَرَ كَلْبُ كَبِيرٌ، مِنْ كِلَابِ ٱلصَّيْدِ، وَتَبِعَهُ ثَانٍ وَثَالِثُ وَرَابِعٌ. وَأَخَاطَتِ الْكِلَابُ بِٱلْأَمِيرَةِ، وَأَخَذَتْ تَنْبَحُ، وَبَعْدَ لَحَظَاتٍ، وَصَلَ

الصَّيَّادُونَ ، وَهُمْ مَلِكُ الْبِلَادِ
وَ بَعْضُ حَاشِيَتِهِ وَأَصْدِقَائِهِ .
فَطَرَ الْمَلِكُ إِلَى الْأَمِيرَةِ ،
فَإِذَا هِيَ أَجْمَلُ فَتَاةٍ ، رَآهَا فِي
حَيَاتِهِ ، فَمَالَ قَلْبُهُ إِلَيْهَا ، وَتَقَدَّمَ
مَنْ أَنْتِ أَيْتُهَا ، وَسَأَلَهَا : « مَنْ أَنْتِ أَيَّتُهَا اللَّطِيفَةُ ؟! »
الْفَتَاةُ اللَّطِيفَةُ ؟! »



هَزَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ رَأْسَهَا ، وَلَمْ تَنْطِقْ ، فَقَالَ ٱلْمَلِكُ : «تَكَلَّمِي ! . . . كَيْفَ تَعِيشِينَ هُنَا ؟ وَمَعَ مَنْ تَعِيشِينَ ؟ » فَظَلَّتْ صَامِتَةً ، فَعَادَ ٱلْمَلِكُ يَقُولُ : «لَا يَلِيقُ بِفَتَاةٍ جَمِيلَةٍ مَثْلِكِ ، أَنْ تَعِيشَ فِي هٰذَا ٱلْكُوخِ . . . يَقُولُ : «لَا يَلِيقُ بِفَتَاةٍ جَمِيلَةٍ مَثْلِكِ ، أَنْ تَعِيشَ فِي هٰذَا ٱلْكُوخِ . . . تَعَالَيْ مَعِي . . . لَوْ ظَهْرَ أَنَّكِ طَيِّبَةُ ، مِثْلَمَا أَنْتِ جَمِيلَةُ ، فَإِنِّي أُسْكِنكِ تَعَالَيْ مَعِي . . . لَوْ ظَهْرَ أَنَّكِ طَيِّبَةُ ، مِثْلَمَا أَنْتِ جَمِيلَةُ ، فَإِنِّي أُسْكِنكِ أَفْخَمَ قَصْرٍ ، وَأُلْبِسُكِ ٱلْحُرِيرَ وَٱلْمُخْمَلَ ، وَأَضَعُ عَلَى رَأْسِكِ تَاجًا ، أَفْخَمَ قَصْرٍ ، وَأُلْبِسُكِ ٱلْحُرِيرَ وَٱلْمُخْمَلَ ، وَأَضَعُ عَلَى رَأْسِكِ تَاجًا ، مِنَ ٱلذَّهَ بِ وَٱلْمُعْمَلَ ، وَأَضَعُ عَلَى رَأْسِكِ تَاجًا ، فَحَمَلَ مِنَ ٱلذَّهَ بِ وَٱلْجُواهِرِ ٱلنَّادِرَةِ » . ثُمَّ أَمَرَ أَحَدَ ٱلضَّبَاطِ ، فَحَمَلَ مِنَ ٱلذَّهَ بِ وَٱلْجُواهِرِ ٱلنَّادِرَةِ » . ثُمَّ أَمَرَ أَحَدَ ٱلضَّبَاطِ ، فَحَمَلَ ، فَوَمَلَ اللَّهُ مِنْ الذَّهَ فِي وَالْمُؤْمَلُومِ النَّادِرَةِ » . ثُمَّ أَمَرَ أَحَدَ ٱلضَّبَاطِ ، فَحَمَلَ ، وَالْمُتْ مَنْ الذَّهُ مِنْ وَالْمُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِ الْمَيْدِ وَالْمُلِكُ اللَّهُ الْمَلِي الْمَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِورِ اللَّهُ الْمَالِ ، فَحَمَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُومُ الْمَالِقُ الْمَعْمِلَ اللَّهُ الْمَلِيلُومُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمَالَ الْمَالِيلُهُ اللْمُؤْمِلُ الْمُنْكِلِي اللَّهُ الْمَالُولُومِ اللَّهُ الْمَالُولُهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمَلِيْلُولِهُ اللْمُعْمَلِ اللْمُعْمَلِ اللْمُ الْمِلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلَ الْمُعْمَلِ اللْمُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُمِلَ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمِ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمِ اللَّهُ الْمُ الْم



ٱلْأَمِيرَةَ ، وَهِيَ تَبْكِي وَتَتَلَوَّى ، وَأَرْكَبَهَا وَرَاءَ ٱلْمَلكِ... وَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى ٱلْقَصْرِ ٱلْمَلَكِئ، أَخَذَتِ ٱلْوَصِيفَاتُ يُزَيِّنَّ ٱلْأَمِيرَة، وَ يُلْبِسْنَهَا ثِيَابًا مَلَكِيَّةً فَاخِرَةً ، وَيُجَدُّ شَعْرَهَا بِٱلْجَوَاهِر ... وَقَدْ وَضَعْنَ فِي يَدَيْهَا قُفَّازَيْنِ رَقِيقَيْنِ نَاعِمَيْنِ، حَتَّى لَا تَظْهَرَ ٱلْقُرُوحُ ٱلِّتِي فِيهِمَا ... وَبَدَتِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱلثِّيَابِ ٱلْحَرِيرِيَّةِ وَٱلْجَوَاهِرِ ٱلثَّمِينَةِ ، أُجْمَلَ فَتَاةٍ فِي ٱلدُّنيَا. وَأَعْجِبَ كُلُّ مَنْ فِي ٱلْقَصْرِ، بِجَمَالِهَا وَكَمَالِهَا وَكَالِهَا وَكَانُوا جَمِيعًا يَنْحَنُونَ أَمَامَهَا ، وَيَتَمَنَّوْنَ لَوْ أَنَّهَا تَنْطِقُ وَتَكُلِّمُهُمْ ... أُمَّا ٱلْمَلِكُ فَقَدِ آمْتَلاً قَلْبُهُ بِحُبِّهَا ، وَأَحَسَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ ٱلْبُعْدَ عَنْهَا. وَكَانَ شَابًّا فَتِيًّا، لَمْ يَتَزَوَّجُ، فَٱخْتَارَهَا زَوْجَةً لَهُ، وَشَرِيكَةً لِحَيَاتِهِ، فَعَمَّتِ ٱلْأَفْرَاحُ ٱلْبِلَادَ، وَأَقِيمَتِ ٱلزِّينَاتُ، وَصَدَحَتِ ٱلْمُوسِيقَى، وَغَنَّتِ ٱلْمُغَنِّيَاتُ، وَرَقَصَتِ ٱلرَّاقِصَاتُ، وَوُزِّعَتْ عَلَى ٱلْفُقَرَاءِ ٱلْمَلَابِسُ وَٱلْهَبَاتُ. وَأَصْبَحَتِ ٱبْنَةُ ٱلْغَابَةِ مَلِكَةً ٱلْبِلَادِ، وَلَكِنَّهَا ظَلَّتْ صَامِتَةً ، لَا تَنْطِقُ وَلَا تَتَبَسَّمُ ، وَلَا يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِهَا غَيْرُ ٱلْحُزْنِ .



الْعُشْبَ وَالزَّهْرَ ، الَّذِي حَوْلَ كُوخِ إِخْوَتِهَا . وَشَاهَدَتْ عَلَى الْبِسَاطِ حُوْمَةَ خُيُوطِ الْقُرَّاصِ ، وَالْقُمْصَانَ الِّتِي نَسَجَتْهَا ، فَالْخُمَرَّ خَدَّاهَا ، وَمُالَتْ عَلَى يَدِ الْمُلِكِ وَقَبَّلَتْهَا ، دُونَ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، وَلَكِنَّ نَظَرَاتِهَا وَمَالَتْ عَلَى يَدِ الْمُلِكِ وَقَبَّلَتْهَا ، دُونَ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، وَلَكِنَّ نَظَرَاتِهَا كَانَتْ تَنْظِقُ بِحَنَانٍ عَمِيقِ ، وَحُبِّ شَدِيدٍ ...

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ لِعَرُوسِهِ: «سَتَجِدِينَ هُنَا كُلَّ مَا يُحِبِّينَ ، وَسَتَعِيشِينَ أَسْعَدُ حَيَاةٍ . . . وَلَقَدْ أَمَرْتُ بِإِحْضَارِ هٰذِهِ ٱلْحُزْمَةِ ، وَتِلْكَ ٱلْقُمْصَانِ ، أَسْعَدَ حَيَاةٍ . . . وَلَقَدْ أَمَرْتُ بِإِحْضَارِ هٰذِهِ ٱلْحُزْمَةِ ، وَتِلْكَ ٱلْقُمْصَانِ ،

لِأَنِّي رَأَيْتُكِ تَحْرِصِينَ عَلَيْهَا ... » فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ بِعَيْنَيْنِ بَا كِيَتَيْنِ ، وَلَمْ يَاتَكُنَّ مِاكِيَتَيْنِ ، وَلَمْ تَتَكَلَّمْ ، لِأَنَّ أَيَّ كَلِمَةٍ تَقُولُهَا يُهْلِكُ إِخْوَتْهَا!

وَكُلَّمَا مَرَّتِ ٱلْأَيَّامُ، آزْدَادَتْ حُبَّا لِلْمَلِكِ، وَٱزْدَادَ ٱلْمَلِكُ حُبَّا لَهَا، فَقَدْ كَانَتْ تَفْعَلُ كُلَّ مَا تَسْتَطِيعُ لِتُسْعِدَهُ، وَتُدْخِلَ ٱلسُّرُورَ إِلَى قَلْبِهِ. فَقَدْ كَانَتْ تَفْعَلُ كُلَّ مَا تَسْتَطِيعُ لِتُسْعِدَهُ، وَتُدْخِلَ ٱلسُّرُورَ إِلَى قَلْبِهِ. فَقَدْ كَانَتْ يَعْرَكُاتِ يَدَيْهَا، أَمَّا حَدِيثُهَا مَعَهُ، وَمَعَ ٱلْوَصِيفَاتِ وَٱلْخَدَمِ، فَكَانَ بِحَرَكَاتِ يَدَيْهَا، وَإِشَارَاتِ عَيْنَيْهَا. وَإِشَارَاتِ عَيْنَيْهَا.

وَفِي سُكُونِ ٱللَّيْلِ، كَانَتْ تَذْهَبُ إِلَى حُجْرَتِهَا ٱلْخَاصَّةِ، وَتَبِيتُ سَاهِرَةً إِلَى الْحَجْرَتِهَا ٱلْخَاصَّةِ، وَتَبِيتُ سَاهِرَةً إِلَى الطَّهِرَةَ إِلَى الطَّهِرَةَ إِلَى الطَّهِرَةَ إِلَى الطَّهِرَةَ إِلَى الطَّهِرَةَ إِلَى الطَّهِرَةِ إِلَى الطَّهِرَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَطَعَتِ ٱلدَّهَالِينَ ٱلطَّوِيلَةَ، وَسَارَتْ فِي ٱلْحَدِيقَةِ، تَعْتَ ضَوْءِ ٱلْقَمَرِ، وَطَعَيَ وَعَلَى خَطِيئَةٍ كَبِيرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى ٱلشَّوَارِعِ وَهِيَ تَرْجُفُ، كَنْ يُقْدِمُ عَلَى خَطِيئَةٍ كَبِيرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى ٱلشَّوَارِعِ وَهِيَ تَرْجُفُ، كَنْ يُقْدِمُ عَلَى خَطِيئَةٍ كَبِيرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى ٱلشَّوَارِعِ الْخَالِيَةِ ٱلْمُوحِشَةِ، وَأَخَذَتْ تَمْشِي، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى ٱلْقُبُورِ... وَهُنَاكَ الْخَالِيَةِ ٱلْمُوحِشَةِ، وَأَخَذَتْ تَمْشِي، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى ٱلْقُبُورِ... وَهُنَاكَ



رَأْتُ جَمَاعَةً مِنَ السَّاحِرَاتِ ، تَمْشِي بَيْنَ الْمَدَافِن ، فَلَمَّا مَرَّتُ بِهِنِ لَمْ تَخَفْ مِنْ شَكْلِهِنَّ الْمُخِيفِ وَنَظَرَاتِهِنَّ الْقَاسِيَةِ ، مَرَّتُ بِهِنِ لَمْ تَخَفْ مِنْ شَكْلِهِنَّ الْمُخِيفِ وَنَظَرَاتِهِنَّ الْقَاسِيَةِ ، وَلاَرَدَّتُ عَلَى أَسْئِلَتِهِنَّ الْكَثِيرَةِ ، بَلْ أَخَذَتُ تَسِيرُ بَيْنَهُنَّ مَا مَامِيَةً ، وَمَضَتْ تَقَطْفُ الْقُرَّاصَ الْمُحْرِق ... وَمَضَتْ تَقَطْفُ الْقُرَّاصَ الْمُحْرِق ... وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُعَادِرُ الْقَصْرَ ، وَتَبِعَهَا . وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُعَادِرُ الْقَصْرَ ، وَتَبِعَهَا . وَكَانَ أَحَدُ الضَّبَاطِ قَدْ شَاهَدَهَا ، وَهِيَ تُعَادِرُ الْقَصْرَ ، وَتَبِعَهَا . فَلَمَّا رَآهَا تَسِيرُ بَيْنَ السَّاحِرَاتِ ، الْبَشِعَاتِ ، آعْتَقَدَ أَنَّ بِنْتَ الْغَابَةِ فَلَمَّا رَآهَا تَسِيرُ بَيْنَ السَّاحِرَاتِ ، الْبَشِعَاتِ ، آعْتَقَدَ أَنَّ بِنْتَ الْغَابَةِ

ٱلْجَمِيلَةَ ، ٱلِّتِي صَارَتْ مَلِكَةَ ٱلْبِلَادِ ، لَيْسَتْ إِلَّا سَاحِرَةً ، خَدَعَتِ الْجَمِيلَة ، ٱلَّتِي صَارَتْ مَلِكَة ٱلْبِلَادِ ، لَيْسَتْ إِلَّا سَاحِرَةً ، خَدَعَتِ ٱلشَّعْبَ جَمِيعَهُ . ٱلْمَلِكَ ، وَخَدَعَتِ ٱلشَّعْبَ جَمِيعَهُ .

وَأُسْرَعَ هٰذَا الْضَّابِطُ إِلَى الْمَلِكِ ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ زَوْجَتَهُ سَاحِرَةً ، ثَدُ هُبُ فِي ظَلَامِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَقَابِرِ ، وَتَجْمَعُ الْأَعْشَابَ الَّتِي تَنْبُتُ عَوْلَهَا وَفَحَزِنَ الْمَلِكُ ، وَسَقَطَتِ الدُّمُوعُ عَلَى خَدَّيْهِ ، وَمَزَّقَ الْغَمُّ عَوْلَهَا وَفَحَزِنَ الْمَلِكُ ، وَسَقَطَتِ الدُّمُوعُ عَلَى خَدَّيْهِ ، وَمَزَّقَ الْغَمُّ عَوْلَهُ ، وَصَارَ يُرَاقِبُ زَوْجَتَهُ ، قَلْبَهُ ، وَقَضَى لَيَالِي كَثِيرَةً لَا يَذُوقُ فِيهَا ٱلنَّوْمَ ، وَصَارَ يُرَاقِبُ زَوْجَتَهُ ، فَلَبُهُ ، وَقَضَى لَيَالِي كَثِيرَةً لَا يَذُوقُ فِيهَا ٱلنَّوْمَ ، وَصَارَ يُرَاقِبُ زَوْجَتَهُ ، فِلَا أَنْ تَشْعُرَ ، وَيَتْبَعُهَا كُلَّمَا ذَهَبَتْ إِلَى ٱلْغُرْفَةِ ٱلصَّغِيرَةِ .

كَانَ وَجْهُ ٱلْمَلِكِ يَكْمَدُ ، وَيَتَغَيَّرُ لَوْنَهُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ، وَلَاحَظَتِ الْمَلِكَةُ ٱلْمِسْكِينَةُ هٰذَا ٱلتَّغَيَّرُ ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَعْرِفْ لَهُ سَبَبًا ، فَزَادَتْ هُمُومُهَا وَأَخْزَانُهَا ، وَأَخَذَتْ دُمُوعُهَا تَتَسَاقَطُ عَلَى ٱلْمُخْمَلِ وَٱلْحَرِيرِ ، هُمُومُهَا وَأَخْزَانُهَا ، وَأَخَذَتْ دُمُوعُهَا تَتَسَاقَطُ عَلَى ٱلْمُخْمَلِ وَٱلْحَرِيرِ ، كَالْأَلْمَاسِ ٱلْبَرَّاقِ ! وَلَكِنَّهَا لَمْ تَفْقِدْ شَجَاعَتَهَا وَصَبْرَهَا ، بَلْ وَاصَلَتْ عَمَلَهَا ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا قَمِيصُ وَاحِدُ ... وَٱنتَهَى ٱلْخَيْطُ ! عَمَلَهَا ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَا قَمِيصُ وَاحِدُ ... وَٱنتُهَى ٱلْخَيْطُ ! وَوَجَدَتِ ٱلْمَلِكَةُ نَفْسَهَا مُضْطَرَّةً ، مَرَّةً أُخْرَى ، إِلَى أَنْ تَذْهَبَ إِلَى وَوَجَدَتِ ٱلْمَلِكَةُ نَفْسَهَا مُضْطَرَّةً ، مَرَّةً أُخْرَى ، إِلَى أَنْ تَذْهَبَ إِلَى وَلِي إِلَى الْمَلِكَةُ لَهُ مَا اللّهُ الْمَلِكَةُ وَالْمَلَكَةُ وَالْمَلِكَةُ وَالْمَلِكَةُ وَلَا لَهُ مُوالِمَةً وَالْمَلِكَةُ الْمَلِكَةُ وَالْمَلْكَةُ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ إِلَى اللّهُ وَلِي لَعْمَلَوْتًا وَمَا اللّهُ الْمَلِكَةُ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْمِلْكَةُ إِلَى أَنْ تَنْهَا مُنْ مَلَاقًا ، مَتَى اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُهُا مُضْطَرَّةً ، مَرَّةً أُخْرَى ، إِلَى أَنْ تَلْمَالِكَا اللّهُ مَلْ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

ٱلْمَقَابِرِ ، لِتَقْطِفَ ٱلْقُرَّاصَ ، وَكَانَتْ ضَيِّقَةَ ٱلصَّدْرِ بِوَحْشَةِ ٱلْقُبُورِ ، وَلِمَنْظَرِ ٱلسَّاحِرَاتِ ذَوَاتِ ٱلْوُجُوهِ ٱلْقَبِيحَةِ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ قَوِيَّةَ وَبِمَنْظَرِ ٱلسَّاحِرَاتِ ذَوَاتِ ٱلْوُجُوهِ ٱلْقَبِيحَةِ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ قَوِيَّةً ٱلْإِرَادَةِ ، عَظِيمَةَ ٱلثَّقَةِ بِٱللهِ ، شَدِيدَةَ ٱلرَّغْبَةِ فِي خَلَاصِ إِخْوَتِهَا ، مَهْمَا تَحَمَّلَتْ مِنْ آلَام . . .

فَلَمَّا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، خَرَجَتْ مِنَ الْقَصْرِ. وَفِي هٰذِهِ الْرَّةِ تَبِعَهَا الْمَلِكُ بِنَفْسِهِ، وَمَعَهُ الضَّابِطُ الَّذِي رَآهَا فِي الْمَرَّةِ السَّابِقَةِ، الْمَلِكُ بِنَفْسِهِ، وَمَعَهُ الضَّابِطُ الَّذِي رَآهَا فِي الْمَرَّةِ السَّابِقَةِ، فَشَاهَدَاهَا تَسِيرُ بَيْنَ الْقُبُورِ، وَلَمَحَا السَّاحِرَاتِ الْبَشِعَاتِ، فَتَرَاجَعَ فَشَاهَدَاهَا تَسِيرُ بَيْنَ الْقُبُورِ، وَلَمَحَا السَّاحِرَاتِ الْبَشِعَاتِ، فَتَرَاجَعَ الْمَلِكُ مُثْمَانًا ، وَقَالَ: « فَلْيُحَارِهُهَا الشَّعْبُ ! » ...

وَقُبِضَ عَلَى ٱلْمِسْكِينَةِ ، وَٱلْقِيَتْ فِي سِجْنِ مُظْلِمٍ مُجِيْفٍ ، لَيْسَ فِيهِ إِلَّا نَافِذَةٌ وَاحِدَةٌ صَغِيرَةٌ ، ذَاتُ قُضْبَانٍ مِنْ حَدِيدٍ ، فَأَخَذَتْ تُصَلِّي ، وَتَنَوَسَّلُ إِلَيْهِ أَنْ يُنَجِّيهَا ، وَيُظْهِرَ بَرَاءَتَهَا . وَيَظْهِرَ بَرَاءَتَهَا . وَيَظْهِرَ بَرَاءَتَهَا . وَيَنْمَا هِيَ تَنْبِي ، إِذْ وَقَفَتْ عَلَى قُضْبَانِ ٱلنَّافِذَةِ بَجَعَةٌ صَغِيرَةٌ ، وَتَنْفَتْ عَلَى قُضْبَانِ ٱلنَّافِذَةِ بَجَعَةٌ صَغِيرَةٌ ، وَأَخَذَتْ ثَرَفْرِفُ بِجَنَاحَيْهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحْدِثَ صَوْتًا ... إنَّهُ أَخُوهَا وَأَخَذَتْ ثُرَفْرِفُ بِجَنَاحَيْهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحْدِثَ صَوْتًا ... إنَّهُ أَخُوهَا

ٱلصَّغِيرُ . لَا شَكَّ أَنَّ إِخْوَتَهَا لَيْسُوا بَعِيدِينَ عَنْهَا . فَيَا لَلْفَرَجِ ا وَفَجْأَةً مَلَاً ٱلنُّورُ ٱلحُجْرَةَ ، وَوَقَفَ بُلْبُلُ عَلَى قُضْبَانِ ٱلنَّافِذَةِ ، وَأَخَذَ يُغَنِّى ، بِصَوْتِهِ ٱلجُمِيلِ ٱلحُنُونِ ، وَآمْتَلَاَتِ ٱلحُجْرَةُ بِفِئْرَانٍ بِيضٍ صِغَارٍ ، كَانَتْ تَتَحَرَّكُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، وَتَجُرُّ ٱلْقُرَّاصَ وَٱلْقُمْصَانَ ، وَتَضَعُهَا عَنْذَ قَدَمَيْهَا ا . . . حَمْدًا لَكَ يَارَبِّ وَشَكْرًا . . .

وَقَضَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱللَّيْلَ كُلَّهُ سَاهِرَةً ، تَنْسِجُ ٱلْقَصِيصَ ٱلْأَخِيرَ ! وَقُفَ أَمَامَ ٱلْقَصْرِ ٱلْمَلَكِيِّ ، أَحَدَ عَشَرَ فَتَى شَرِيفًا ، وَطَلَبُوا أَنْ يُقَابِلُوا ٱلْمَلِكَ ، فَقَالَ لَهُمُ ٱلْخُرَّاسُ : ﴿ إِنَّ ٱلْوَقْتَ فَتَى شَرِيفًا ، وَطَلَبُوا أَنْ يُقَابِلُوا ٱلْمَلِكَ ، فَقَالَ لَهُمُ ٱلْخُرَّاسُ : ﴿ إِنَّ ٱلْوَقْتَ لَيْلُ ، وَمِنَ ٱلْمُحَالِ أَنْ تُقَابِلُوا ٱلْمَلِكَ ٱلْآنَ » . فَأَخَذَ ٱلْفِتْيَانُ يَرْجُونَ لَيْلُ ، وَمِنَ ٱلْمُحَالِ أَنْ تُقَابِلُوا ٱلْمَلِكَ ٱلْآنَ » . فَأَخَذَ ٱلْفِتْيَانُ يَرْجُونَ الْخُرَسَ تَارَةً أَنْ مَن عَلَمَ فَا فَتَقَى ٱلْأَحَدَ عَشَرَ فَتَى ، وَٱنْقَلَبُوا عَلَيْهِ . . . ثُمَّ ظَهَرَتِ ٱلشَّمْسُ ، فَأَخْتَفَى ٱلْأَحَدَ عَشَرَ فَتَى ، وَٱنْقَلَبُوا إِلَى إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً مُتَوَحِّشَةً ، طَارَتْ وَحَطَّتْ فَوْقَ ٱلْقَصْرِ . . . وَجَاءَ ٱلْقُضَاةُ إِلَى ٱلسِّجْنِ ، لِيُعِيدُوا سُؤَالَ ٱلْمَلِكَةِ عَنْ جَرِيمَتِهَا ، وَجَاءَ ٱلْقُضَاةُ إِلَى ٱلسِّجْنِ ، لِيُعِيدُوا سُؤَالَ ٱلْمَلِكَةِ عَنْ جَرِيمَتِهَا ، وَجَاءَ ٱلْقُضَاةُ إِلَى ٱلسِّجْنِ ، لِيُعِيدُوا سُؤَالَ ٱلْمَلِكَةِ عَنْ جَرِيمَتِهَا ، وَجَاءَ ٱلْقُضَاةُ إِلَى ٱلسِّجْنِ ، لِيُعِيدُوا سُؤَالَ ٱلْمَلِكَةِ عَنْ جَرِيمَتِهَا ، وَجَاءَ ٱلْقُضَاةُ إِلَى ٱلسِّجْنِ ، لِيُعِيدُوا سُؤَالَ ٱلْمَلِكَةِ عَنْ جَرِيمَتِهَا ،



فَلَمْ تَنْظِقْ بِكُلِمَةٍ ، بَلْ هَزَّتْ رَأْسَهَا ، وَأَشَارَتْ إِلَيْهِمْ ، كَأَنَّهَا تَقُولُ لَهُمْ: لَا تُلِحُّوا فِي سُؤَالِي ، فَلَنْ أَتَكُلَّمَ . فَلَمَّا أَخْبَرُوهَا أَنَّ ٱلثَّعْبَ قَدْ حَكَمَ عَلَيْهَا بِٱلْمَوْتِ حَرْقًا ، وَأَنَّهَا - إِنْ لَمْ تُدَافِعْ عَنْ نَفْسِهَا -يُحْرَقُ عِنْدَ ٱلظُّهْرِ ، فَتَحَتْ فَمَهَا ، وَأَوْشَكَتْ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، لَكِنَّهَا تَذَكَّرَتْ أَنَّ إِخْوَتُهَا يَهْلِكُونَ لَوْ نَطَقَتْ، وَأَنَّ عَذَابَهَا ٱلْأَلِيمَ، وَدُمُوعَهَا ٱلْغَزيرَةَ، وَسَهَرَهَا ٱلطُّويلَ ، يَضِيعُ كُلُّهُ بِلَا فَائْدَةٍ ، فَلَزِمَتِ ٱلسُّكُوتَ . وَعِنْدَ ٱلظُّهْرِ أُخْرِجَتْ مِنَ ٱلسِّجْنِ ، وَأَرْكِبَتْ عَرَبَةً حَقِيرَةً يَجُرُّهَا حِصَانٌ هَزِيلٌ ، وَلَمْ يَكُنْ يَسْتُرُ جِسْمَهَا غَيْرُ قَوِيصٍ خَشِن . وَكَانَ شَعْرُهَا ٱلذَّهَبِيُّ يَتَدَلَّى عَلَى ظَهْرِهَا ، وَكَانَ وَجْهُهَا أَصْفَرَ ، كَصُفْرَة ٱلْأَمْوَاتِ ، وَشَفَتَاهَا تَرْتَجِفَانِ ، كَأَنَّهَا تَدْعُو ٱللَّهَ هَمْسًا . أَمَّا أَصَابِعُهَا فَكَانَتْ تَنْسِجُ ٱلْخِيُوطَ ٱلْخُضْرَ ...

لَقَدْ كَانَتِ ٱلْقُمْصَانُ ٱلْعَشَرَةُ تَحْتَ قَدَمَيْهَا ، وَٱلْقَمِيصُ ٱلْخَادِي عَشَرَ بَيْنَ يَدَيْهَا . وَكَانَتِ ٱلْعَرَبَةُ ٱلحُقِيرَةُ ، تَسِيرُ بِهَا بَطِيئَةً ، بَيْنَ جُمُوعِ

ٱلشَّعْبِ ، ٱلَّتِي تَسْخَرُ مِنْهَا وَتَلْعَنْهَا ؛ فَهٰذَا يَقُولُ : « ٱنْظُرُواكَيْفَ يُزَمْزِمُ السَّاحِرَةُ ! » ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ آخَرُ بِجَانِبِهِ : « تَأَمَّلُوا مَا تَصْنَعُهُ بِيَدَيْهَا !»، فَيَصِيحُ ثَالِثُ : « إِنَّهَا لَا تُرِيدُ أَنْ تَثْرُكَ سِحْرَهَا الْحَظَةُ »، ثُمُّ يَعْلُو صَوْتٌ رَابِعٌ قَائِلًا: « لِنَنْزِعْ مِنْهَا هٰذَا ٱلنَّسِيجَ ... لِنُمَرِّقُهُ قِطْعًا! » وَثَارَتِ ٱلْجُمُوعُ ٱلْمُحْتَشِدَةُ ، وَهَمَّتْ بِٱلْهُجُومِ عَلَى ٱلْبَرِيتَةِ ، وَلَكِنْ ظَهِرَتْ فِي ٱلْجَوِّ ، إِحْدَى عَشَرَةَ بَجَعَةً بَيْضَاءَ ، حَلَّقَتْ فَوْقَ ٱلْعَرَبَةِ ، تُمَّ حَطَّتْ عَلَى جَوَانِبهَا ، وَأَخَذَتْ تَهُزُّ أَجْنِحَتَهَا هَزًّا عَنِيفًا مُتَوَاصِلًا ، فَتَرَاجَعَتِ ٱلْجُمُوعُ مَذْعُورَةً ، وَأَخَذَتْ تَصِيحُ : « هَذَا إِعْلَانُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ! لَعَلَّهَا بَرِيتُهُ! » ...

وَفِي وَسَطِ ٱلْمَيْدَانِ ، وَعِنْدَمَا حَاوَلَ ٱلْخَارِسُ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى يَدِ ٱلْمَلِكَةِ ، لِيُنْزِلَهَا مِنَ ٱلْعَرَبَةِ ، وَيُقَيِّدَهَا ، أَلْقَتْ هِيَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ يَدِ ٱلْمَلِكَةِ ، لِيُنْزِلَهَا مِنَ ٱلْعَرَبَةِ ، وَيُقَيِّدَهَا ، أَلْقَتْ هِيَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ أَمِيرًا ، قَمِيطًا عَلَى ٱلْبَجَعَاتِ ، فَتَحَوَّلَتْ فِي ٱلخَالِ ، إِلَى أَحَدَ عَشَرَ أَمِيرًا ، قَمِيطًا عَلَى ٱلْبَجَعَاتِ ، فَتَحَوَّلَتْ فِي ٱلخَالِ ، إِلَى أَحَدَ عَشَرَ أَمِيرًا ، عَلَى رُونُوسِهِمْ تِيجَانَ مِنْ ذَهَبٍ ، إِلاَّ الْأَحْ الصَّغِيرَ، فَقَدْ لَقِي آحَدُ عَلَى رُونُوسِهِمْ تِيجَانَ مِنْ ذَهَبٍ ، إِلاَّ الْأَحْ الصَّغِيرَ، فَقَدْ لَقِي آحَدُ

جَنَاحَيْهِ ، لِأَنَّ قَمِيصَهُ كَانَ نَاقِصًا كُمًّا !

وَهَاجَ ٱلشَّعْبُ، وَعَلَا صِيَاحُهُ، وَآمَنَ بِبَرَاءَةِ مَلِكَتِهِ، فَأَخَذَ يَهْتِفُ بِحَيَاتِهَا. وَنَهَضَ ٱلْمَلِكُ مِنْ كُرْسِيِّهِ، وَقَصَدَ إِلَى حَيْثُ كَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ وَاقِفَةً فِي ٱلْعَرَبَةِ، وَحَوْلَهَا إِخْوَتُهَا ...

وَفِي هٰذِهِ ٱللَّحْظَةِ حَدَثَتْ مُعْجِزَةٌ أُخْرَى ، فَقَدْ تَحَوَّلَتْ أَعْوَادُ الْحَطَبِ ، ٱلَّتِي كَانَتْ مُجَهَّزَةً لِإِحْرَاقِ ٱلْمَلِكَةِ ، إِلَى أَشْجَارٍ مُورِقَةٍ ، الْحَطَبِ ، ٱلَّتِي كَانَتْ مُجَهَّزَةً لِإِحْرَاقِ ٱلْمَلِكَةِ ، إِلَى أَشْجَارٍ مُورِقَةٍ ، مُمْتَلِئَةٍ بِٱلْوُرُودِ ، وَصَارَ مَيْدَانُ ٱلتَّعْذِيبِ بُسْتَانًا ، كُلُّهُ وَرْدُ أَحْمَرُ ، مُمْتَلِئَةٍ بِٱلْوُرُودِ ، وَصَارَ مَيْدَانُ ٱلتَّعْذِيبِ بُسْتَانًا ، كُلُّهُ وَرْدُ أَحْمَرُ ، وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا وَرْدَةٌ وَاحِدَةٌ بَيْضَاءُ ، تَلْمَعُ كَالنَّجْمِ !

قَطَفَ ٱلْمَلِكُ ٱلوَرْدَةَ ٱلْبَيْضَاءَ، وَسَارَ نَعُو ٱلنَمْلِكَةِ، وَوَضَعَ ٱلْوَرْدَةَ عَلَى صَدْرِهَا ، فَٱبْتَسَمَتْ ، وَظَهَرَتْ عَلَى وَجْهِهَا عَلَامَاتُ ٱلسَّعَادَةِ عَلَى صَدْرِهَا ، فَٱبْتَسَمَتْ ، وَظَهَرَتْ عَلَى وَجْهِهَا عَلَامَاتُ ٱلسَّعَادَةِ وَٱلسَّلَامِ، وَتَكَلَّم، وَتَالَتْ: «أَشَكُوكَ يَا مَوْلَايَ !» وَٱلسَّلَام، وَتَكَلَّم، وَتَالَتْ: «أَشَكُوكَ يَا مَوْلَايَ !» وَالسَّلَام، وَتَكَلَّم، وَكَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا خَرْسَاء، وَلَمْ نَهُ فَلَ الْمَلِكُ ، حِينَ سَمِعَهَا تَتَكَلَّمُ ، وَكَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا خَرْسَاء، وَلَمْ نَهُ فَلَ الْمَلِكُ ، حِينَ سَمِعَهَا تَتَكَلَّمُ ، وَكَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا خَرْسَاء، وَلَمْ يَعْدِر مَاذَا يَفْعَلُ ، فَأَخَذَ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَيُحَمْلِقُ فِي وَجْهِ

ٱلْمَلِكَةِ حِينًا، وَفِي وُجُوهِ إِخْوَتِهَا حِينًا آخَرَ. فَٱقْتَرَبَ مِنْهُ أَكْبَرُ ٱلْأُمَرَاءِ، وَٱنْحُنَى أَمَامَهُ، وَحَيْثَاهُ فِي أَدَبٍ وَٱحْتِرَامٍ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقِصَّةَ بِٱخْتِصَارٍ...

وَ بَيْنَمَا ٱلشُّعْبُ ذَاهِلٌ ، مَأْخُوذٌ بِمَا حَدَثَ أَمَامَهُ مِنْ عَجَائِبَ ، إِذَا بِهِ يَرَى عَجِيبَةً أُخْرَى : فَقَدْ تَحَوَّلَتْ عَرَبَةُ ٱلسِّجْنِ ٱلْخِقِيرَةُ ، إِلَى عَرَبَةٍ مَلَكِيَّةٍ فَخْمَةٍ كَبِيرَةٍ ؛ فَجَلَسَتِ ٱلْمَلِكَةُ فِي ٱلْوَسَطِ، وَعَنْ يَمِينِهَا ٱلْمَلِكُ، وَعَنْ يَسَارِهَا أَخُوهَا ٱلصَّغِيرُ ، ذُو ٱلجَّنَاحِ ؛ وَأَحَاطَ بِهِمْ سَاتُوْ ٱلْإِخْوَةِ. ثُمَّ عَادَ ٱلجُمِيعُ إِلَى قَصْرِ ٱلْمَلكِ، فِي مَوْكِ لَمْ تَرَ ٱلْعُيُونُ مِثْلَهُ! وَمَكَثَ ٱلْأُمَرَاءُ فِي ضِيَافَةِ ٱلْمَلِكِ، وَأُخْتِهِمُ ٱلْمَلِكَةِ، أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا ، ثُمَّ سَافَرُوا إِلَى مَمْلَكَةِ أَبِيهِمْ ... وَلَمَّا رَآهُمُ ٱلشَّعْبُ يَدْخُلُونَ ٱلْعَاصِمَةَ ، أَخَذَ يَتَجَمَّعَ حَوْلَهُمْ ، وَيَهْتِفُ بِحَيَاتِهِمْ ، وَيُظْهِرُ سُرُورَهُ بِعَوْدَتِهِمْ ... وَخَرَجَ ٱلنَّاسُ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَحَوَانِيتِهِمْ ، يَسْتَقْبِلُونَهُمْ ﴿ بِٱلْهُتَافِ وَٱلتَّصْفِيقِ ، وَٱلطَّبُولِ وَٱلْمَزَامِيرِ ؛ وَحَمَلُوهُمْ عَلَى ٱلْأَعْنَاقِ ،

وَذَهَبُوا بِهِمْ إِلَى ٱلْقَصْرِ ٱلْمَلَكِيِّ .

وَدَخَلُوا عَلَى أَيِهِمْ ، فَرَأُوهُ فِي فِرَاشِهِ ، شَيْخًا كَبِيرًا مَرِيضًا ، لَا يَسْتَطِيعُ ٱلْحُرَكَةَ ، فَأَخَاطُوا بِهِ ، وَٱلْتَفُّوا حَوْلَ سَرِيرِهِ ، وَقَصُّوا عَلَيْهِ مَا جَرَى لَهُمْ ، وَحَكُوا لَهُ قِصَّةً أُخْتِهِمْ ، وَكَيْفَ صَارَتْ مَلِكَةً عَظِيمَةً ، مَا جَرَى لَهُمْ ، وَحَكُوا لَهُ قِصَّةً أُخْتِهِمْ ، وَكَيْفَ صَارَتْ مَلِكَةً عَظِيمَةً ، وَكَيْفَ خَلَقَتُهُمْ مِنْ سِحْرِ زَوْجَةٍ أَبِيهِمْ ، فَأَثَرَ ٱلْفَرَحُ فِي نَفْسِهِ ، وَكَيْفَ خَلَقَتُهُمْ مِنْ سِحْرِ زَوْجَةٍ أَبِيهِمْ ، فَأَثَرَ ٱلْفَرَحُ فِي نَفْسِهِ ، وَعَادَتْ إِلَيْهِ قُوَّتُهُ وَنَشَاطُهُ ، فَنَهَضَ مِنْ فِرَاشِهِ ، وَأَخَذَ يَحْتَضِنُ أَوْلَادَهُ وَعَادَتْ إِلَيْهِ قُوَّتُهُ وَنَشَاطُهُ ، فَنَهَضَ مِنْ فِرَاشِهِ ، وَأَخَذَ يَحْتَضِنُ أَوْلَادَهُ وَيُقَبِّلُهُمْ ، وَدُمُوعُهُ تَنَسَاقَطُ عَلَى خَدَيْهِ فَرَحًا وَسُرُورًا .

أَمَّا ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِّيرَةُ، فَقَدْ مُجَنَّتْ حِينَا رَأْتِ ٱلْأُمَرَاءَ، فَنُقِلَتْ إِلَى ٱلْمُسْتَشْفَى، وَقَضَتْ بَقِيَّةً أَيَّامِهَا فِيهِ، لَآيَنْجَعُ فِيهًا ٱلْعِلَاجُ، حَتَّى تَوَفَّاهَا ٱللهُ.

وَعَاوَنَهُ إِخْوَتُهُ ، وَٱتَّصَلَتْ مَمْلَكَتُهُمْ بِمَمْلَكَةِ أَنْهُ ٱلْأَكْثُو ، وَعَاشُوا وَعَاوَنَهُ إِخْوَتُهُ ، وَٱتَّصَلَتْ مَمْلَكَتُهُمْ بِمَمْلَكَةِ أُخْتِهِمْ ، وَعَاشُوا بَقِيَّةً حَيَاتِهِمْ سُعَدَاءَ ...

## أسئلة في القصة

- (١) لمـاذا تزوج الملكُ مرّةً ثانيةً ؟ وكيف عاملت الملكة الجديدة أولادَ زوجها ؟
- (٢) صف حياة الأميرة في الرّيف، واذكر لماذا أشارت الملكة بإرسالها إلى هناك.
  - (٣) كيف صار الأمراء بجماتٍ متوحّشاتٍ ؟ وأين ذهبوا ؟
- (٤) ماذا صنعت الملكة بالأميرة بمدعودتها من الرّيف؟ ولِمَ طردها أبوها؟ وأين ذهبت؟
  - ( ٥ ) أين قابلت الأميرةُ السيِّدةَ العجوزَ؟ وبماذا نصحت العجوزُ الأميرةَ ؟
    - (٦) في أَى مَكان التقت الأميرة بإخوتها ؟ وكيف كانت هيئتهم ؟
      - (٧) كيف حمل الأمراء أختهم إلى مسكنهم البعيد؟
      - (٨) ماذا رأت الأميرة في حلمها ؟ ولماذا امتنعت عن الكلام ؟
    - (٩) أبن رأى الملكُ الشَّابُّ الأميرةَ ؛ وكيف نقلها إلى قصره الملكيّ ؟
  - (١٠) مَنِ الذي تَرْوّج الأميرة ؛ وكيف كانت تخاطب زوجها ووصيفاتها وخدمها ؟
    - (١١) لماذا ذهبت الملكة إلى المقابر ؛ وماذا رأت هناك ؟
      - (١٢) لماذا حكم الشعب على ملكته بالموت حرقًا ؟
    - (١٣) كيف أُبْطِلَ سحر الأمراء ؛ ومتى حدث ذلك ؟
    - (١٤) لماذا صار لأصغر الأمراء ذراع إنسان وجناح بجعة ؟
    - (١٥) اذكر العجائب التي حدثت عند الشَّروع في إحراق الملكة.
      - (١٦) ماذا فعل الأمراء بعد أن أبطِل سحرهم ؟
        - (١٧) كيف كانت نهاية الملكة الشريرة ؟
      - (١٨) ماذا تستفيد من هذه القصة ؟ وهل أعجبتك ؟